نَنُوُلِا نَنُرُ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَلَامَ أَلِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوا قُومَهُمْ إِذَارَجَهُواۤ اِلَيْهِمُ لَعَكَّهُمْ يَعُدُرُونَ

المَّارِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

المُسِمَّى النَّالَة والتَّقْرِيْنِ فِي النِّي الفِيقَ الشَّافِي )

للفتاسى أبن شبحتاع المحكين المحدّالاضفها فالمستافين المعود سه ٥٩٣ هـ

# المؤلف

المؤلف هو القاصي أبو شحاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهائي العنادائي الشافعي، ولد سنة ٤٣٣ هـ بالنصرة، وتولى الورارة سنة ٤٤٧ هـ، فشر العدل والدين وكان لا يجرح من بيته حتى يصلي، ويقرأ من القرآن ما أمكنه، ولا تأخذه في الحق لومة لائم وكان له عشرة أنفار يفرقون على الناس الركبوات ويتحفونهم بالهنات، يصرف على يد الواحد منهم مئة وعشرين ألف دينار، فعم إنعامه الصالحين والأحيار، ثم رهد في الدنيا

وقد درّس القاصي الوشحاع بالنصرة أريد من أربعين سنة في مدهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ثم أقام بالمدينة المنورة يكس المسجد الشريف، ويفرش الحصر، ويُشعبل المصابيح إلى أن مات أحد حدمة الحجرة الشريفة، فأحد وطيفته إلى أن مات رضي الله تعالى عنه سنة ٩٣٥ هـ ودفن بمسجده الذي بناه عند باب حريل عليه الصلاة والسلام (أي الذي كان يبرل منه حبريل على الني ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة من الجهة الشرقية (وهي حهة القيع القرب)

وقد عاش القاصي رصي الله تعالى عنه مئة وستين سنة ولم يحتل له عصو من أعصائه، فقيل له في دلك، فقال ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصعر عن معاصي الله، حفظها الله في الكبر.

(ماخوذمن مقدمة لماجد الحموى على من الغاية والتقريب) ط- دارابن حزم بيروت لبنان .

# 

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّـدنَا مُحَمَّـد النَّبِيُّ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ .

قَالَ الْقَاضِي آبُو شُجَاعِ أَحْمَدُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدُ الْأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ الْأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ الْأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ اللَّصْفَهَانِي رَحِمَهُ آللهُ تَعَالَى : سَأَلَني بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ اللَّمْ تَعَالَى أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَراً في الْفِقْهِ عَلَى مُذْهَبِ الإمامِ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرضُوانَهُ في غَايَةِ الإِخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ اللَّيْخِصَارِ وَنِهَايَةِ الإِنْجَازِ لِيَقْرُبَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلَ عَلَى المُبْتَدِي الإَيْخِطَالِ فَأَجَبْتُهُ إِلَى المُبْتَدِي جَفْظُهُ ، وَأَنْ أُكْثِرَ فِيهِ مِنَ التَّقْسِيمَاتِ وَحَصْرِ ٱلْخِصَالِ فَأَجَبْتُهُ إِلَى حَفْدِ لَلْكَ طَالِباً لِلتَّوابِ رَاغِباً إِلَى آللهِ تَعَالَى في التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ إِنَّهُ فَلِي طَالِباً لِلتَّوابِ رَاغِباً إِلَى آللهِ تَعَالَى في التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ إِنَّهُ فَلِي مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ حَيرٌ

الْبَخْوِ، وَمَاءُ النَّبِي يَجُوزُ بِهَا التَّطْهِيرُ سَبْعُ مِيَاهٍ: مَاءُ السَّماءِ، وَمَاءُ الْبَخْوِ، وَمَاءُ النَّلْجِ، وَمَاءُ الْعَيْنِ، وَمَاءُ النَّلْجِ، وَمَاءُ النَّلْجِ، وَمَاءُ الْعَيْنِ، وَمَاءُ النَّلْجِ، وَمَاءُ الْبَخْوِ، وَمَاءُ النَّلْجِ، وَمَاءُ الْمَثْنَرِ وَمُ الْمِيَاهُ عَلَى الْرَبَعَةِ أَقْسَامٍ : طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكُرُوهٍ وَهُو المَاءُ المُشْمَسُ وَهُو المَاءُ المُشْمَسُ وَهُو المَاءُ المُشْمَسُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ وَطَاهِرٌ مَعْمَلُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ وَطَاهِرٌ مَعْمَلُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ وَطَاهِرٌ مَعْمَلُ وَالمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ . وَمَاءُ نَجِسٌ وَهُو الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةُ وَهُو دُونَ الطَّاهِرَاتِ . وَمَاءُ نَجِسٌ وَهُو الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةُ وَهُو دُونَ الْقُلْتَانِ خَمْسُمانَةِ دِطْلٍ بِغَدَادِيًّ تَقْرِيباً الْقُلْتَانِ خَمْسُمانَةِ دِطْلٍ بِغَدَادِيًّ تَقْرِيباً في الأَصَحُ .

[ فصل ] وَجُلُودُ المَيْسَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاعِ إِلاَّ حِلْد الْكَلْبِ وَالْجِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَعَطْمُ الْمَيْسَةِ وشَعْرُهَا نجِسُ إِلَّا الأَدْمِئُ .

[ فصل ] وَلاَ يَجُورُ آسْتِعْمَالُ أَوابِي الذَّهبِ والْعَصَّةِ وَيَحُورُ أَسْتِعْمَالُ أَوابِي الذَّهبِ والْعَصَّةِ وَيَحُورُ أَسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَوانِي .

[ فصل ] وَالسُّواكُ مُسْتحبُّ مِي كُلِّ حال إلاّ معْد الرّوال للصّائِم وَهُوَ مِي ثَلاثةِ مواصِعَ أَشَدُ اسْتحاماً عند تعير الْهم مِنْ أَرْم. وَعَيْرِه وَعند الْقيام إلى الصّلاةِ .

[ فصل ] وَقُرُوصُ الْوُصُو، سِنَّةُ أَشْيَاءَ : النَّه عِنْدَ غَسْلِ الْوَحْه وَعَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْعُ بَعْضِ الْوَحْه وَعَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْعُ بَعْضِ الرُأْس وَعَسْلُ الرُّحُلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْبَيْبُ عَلَى مَا ذَكُوْنَاهُ . الرُأْس وَعَسْلُ الرُّحُلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْبَيْبُ عَلَى مَا ذَكُوْنَاهُ . وسُسُهُ عَسْرَةُ أَشْياء التَّسْعِيَةُ وَعَسْلُ الْكَفَيْنِ قَبْلِ إِدْ حَالِهِمَا الْإِنَاء وسُسُهُ عَسْرَةُ أَشْياء التَسْعِيَةُ وَعَسْلُ الْكَفَيْنِ قَبْلِ إِدْ حَالِهِمَا الْإِنَاء

وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ وَمَسْعُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمَسْعُ الْأَذْنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثْبَةِ وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثْبَةِ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدْيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالطَّهَارَةُ لَلْأَنَّا ثَلَاثًا فَلَاثًا وَالمُوَالَاةُ .

[ فصل ] وَالْإِسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ مِنَ الْبَوْنَ وَالْغَائِسَطِ ، وَالْغَافِسَطِ أَنْ يَشْتَعِنَ الْمُحَلُّ اَنْ يَشْتَعِي بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِالمَّاءِ وَيجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى المَسَاءِ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُنْقِي بِهِنُ المَحَلُّ فَإِذَا أَرَادَ الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَحْدِهِمَا فَالمَاءُ أَفْضَلُ وَيَجْتَنبُ آسْتِقْبَالَ الْقِبْلَة وَسَتَدْنَارِهَا فِي الصَّحْرِاء ، ويَحْتَبُ السَوْلِ وَالْعانط فِي المَاء للرَّاكِد وتحت الشَحرة المُشْمَرة وفي الطَوريق والطَّلَ والتَّقب للرَّاكِد وتحت الشَحرة المُشْمَرة وفي الطَوريق والطَّلَ والتَّقب وَلا يسْتَقْبِلُ الشَّمْسُ والْقمر ولا يسْتَدُرُهُمُا

[ فصل ] والَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُو، سَنَّةُ أَشْيا، : ما خرج من السَّبِيلَيْنِ وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئةِ المُتمكّنِ وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ السَّبِيلَيْنِ وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئةِ المُتمكّنِ وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ وَلَمْنُ الرَّجُلِ المَرْأَةُ الأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَمَسُ فَرْجِ الاَدْمِيُّ بِنَاطِنِ الْكَفُ وَمَسُّ حَلَّقَةِ دُبُرِهِ عَلَى الْجَدِيدِ .

[ فصل ] وَالَّذِي يُوجِبُ الْعُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : اثَلَاثَةُ تَشْتَرِكُ فِيهَ الرِّجالُ وَالسَاءُ وَهِيَ الْبَقَاءُ ٱلْجِتَانَيْنِ وَإِنْزَالُ المنِيِّ وَالمؤتُ وَلاَنَةً تَحْتَصُّ وَالنَّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ .

[ فصل ] وَفَرَائِضُ الْغُسُلِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءً : النَّيَّةُ وَإِزَالَةُ النَّيَةُ وَإِزَالَةُ النَّخَامَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ وَإِيضَالُ المَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ

وَالْسَرَةِ وَسُسُهُ خَمْسَةُ اشْيَاء : التَّسْمِيَةُ وَالْوُصُوءُ قَبْلُهُ وَإِمْرَارُ الْيِدِ عَلَى الْخَسَدِ وَالمَوَالَاةُ وتَقْدِيمُ الْيُمْسِي عَلَى الْيُسْرَى .

[ فصل ] وَالْاعْتَسَالَاتُ المَسْنُونَةُ مَسْعَةً عَشَرَ غُسْلًا عَسْلُ الْحُمُعة والْعِيدِيْنِ وَالْاسْتَسْقاء وَالْحُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَالْعُسْلُ مَنْ عُسْلُ الميت والْكافر إدا أسلم والمحبُول والمُعمى عليه إدا أفاقا والْعُسْلُ عند الإخرام والدُحُول مكة وللوَقُوف بعرفة وللميت بمُرْدلفة ولرمَى الْحمار الثّلاث وللطّواف وللسّغي ولدُحُول مَدِينةٍ رَسُولِ آلله عَلَيْ .

[ فصل ] والمسط على الْحُقْيل حائر بِفَلائة شَرَائط أَنْ يَتُدى السَّهُمَا تَعْدِ كَمال الطَّهارَة وأَنْ يَكُونا مَمًا يُمْكِلُ تَتَابُعُ المَشْي غَسْلُ الْفرص مِنَ الْقدَميْن وَأَنْ يَكُونا مَمًا يُمْكِلُ تَتَابُعُ المَشْي عَسْلُ الْفرص مِنَ الْقدَميْن وَأَنْ يَكُونا مَمًا يُمْكِلُ تَتَابُعُ المَشْي عَلَيْهِما ويمسعُ المُقِيمُ يؤماً وليلةً والمُسافر ثلاثة أيّام بلباليهل وانبداء المُدّة من جين يُخدتُ بعد لُس الْحُقيْنِ فإنْ مَسح في النحصر ثُمُ اقام أَنمُ مَسْح مُقيم الْحَصر ثُمُ سَافر أَوْ مَسح في السُفر ثُمُ أقام أَنمُ مَسْح مُقيم ويشطلُ المشع بِفلائةِ أَشْياء بِحَلْعَهُما وأَنقِصاء المُدّةِ وَما يُوحبُ الْعُسْلَ

[ فصل ] وشرائطُ النَّيمُ حمْسةُ اشياء وُحُودُ الْعُدْرسمِ اوْ مَرْص وَدُحُولُ وَقْتِ الصَّلاة وطلتُ الماءِ وَتَعَدُّرُ اسْتِعْمالُهُ وَإِعْوَارُهُ مَعْد الطَّلبِ وَالتَّراتُ الطَّاهِرُ لَهُ عُنَارُ فإِنْ خَالَطَهُ حِصَّ أَوْرَمْلُ لَمْ يُحْرِ وَفَرَائصُهُ ارْبَعَةُ أَشْياء النَّامَةُ ومشحُ الوَحْهِ وَمشحُ الْيديْنِ مَعَ الْمَرْفَقِينَ وَالتَّرْتيتُ وَسُنَّهُ ثلاثةُ أَشْياء النَّنميةُ وتقْديمُ الْيُمْسى عَلَى الْمَرْفَقِينِ وَالتَّرْتيتُ وَسُنَّهُ ثلاثةُ أَشْياء النَّسْميةُ وتقْديمُ الْيُمْسى عَلَى

الْيُسْرَى وَالمُوَالاَةُ وَالَّذِي يُنْظِلُ النَّيْمُ مَ لَلاَئَةُ أَشْيَاءَ : مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ وَرُوْيَةُ المَاءِ في غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ وَالرِّدَّةُ وَصَاحِبُ الْجَبَائِرِ يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ وَيَتَيَمُمُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ وَيُصَلِّي بِتَيْمُم وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ النُّوَافِلِ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَائِع خَرَحَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسُ إلَّا المَنِيُ وَغَسْلُ جَمِيعِ الْأَبُوالِ وَالْأَرْوَاتِ وَاجِبُ إلَّا بَوْلَ الصَّبِيُ الَّذِي لَمُ يَاكُلِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشُّ المَاءِ عَلَيْهِ وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إلَّا الْيَسِيرَ مِنَ الدُّم وَالْقَيْع وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا النَّجَاسَاتِ إلَّا الْيَسِيرَ مِنَ الدُّم وَالْقَيْع وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلةً إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ يُنَجَسُهُ وَالْحَيَوانَ كُلُّهُ طَاهِرُ إلا الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُما أَوْمِنْ أَحَدِهِمَا وَالمَيْتَةُ كُلُهَا نَجِسَةُ الْكَلْبِ النَّكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ مَنْهُ مَوْاتٍ إِحْدَاهُنُ بِالتَّرَابِ وَيُغْسَلُ مِنْ وَلُوعِ الْكَلْبِ وَالْخَشْرَةُ وَالْادِمِيُّ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ وَالْخَشْرَةُ أَنْ اللّهُ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالاَدْمِيُ ويُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ وَالْخَشْرَةِ وَالْخَرْدِي مَنْهُ فَا أَلْهُ مَا اللّهُ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالاَدْمِي ويُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ وَالْخَشْرَةِ وَالنَّذَةُ أَفْضَلُ وَإِذَا تَخَلِّلُتُ الْخَصْرَةُ وَإِنْ خُلُلَتُ بِطَلْحِ شَيْءٍ فِيهَا لَمْ تَطْهُرْ الْخَشْرَةُ وَإِنْ خُلُلَتْ بِطَلْحِ شَيْءٍ فِيها لَمْ تَطْهُرْ

[ فصل ] وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَلَاثَةُ دِمَاءٍ دَمُ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَالإَسْتِحَاضَةِ فَالْحَيْضُ مُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ عَلَى سِيسلِ الصِّحَةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْوِلاَذَةِ وَلَوْنُهُ اسْوَدُ مُحْتَدِمُ لَذَاعٌ وَالنَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْحَارِجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ ، وَالْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْحَارِجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ ، وَالْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْحَارِجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ ، وَالْإِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْحَارِجُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَأَقَلَ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً الْحَارِجُ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ سِتُ أَوْ سَبْعُ وَأَقَلُ النَّفَاسِ لَحْظَةً .

وَأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْماً وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَأَقَلُ الطَّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَلاَ حَدَّ لِأَكْثِرِهِ وَأَقَلُ زَمَنٍ تَجِيضٌ فِيهِ المَسرَّأَةُ يَسْعَةُ يَسْعُ سِنِينَ وَغَالِبُهُ يَسْعَةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثُرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَغَالِبُهُ يَسْعَةُ أَشْهُرٍ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ : الصَّلاةُ وَالصُّومُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسَّ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَدُخُولُ المسْجِدِ وَالطُّوافُ وَالْوَطْءُ وَالْإِسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرُةِ وَالرُّكْبَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنْبُ وَالطُّوافُ وَالطُّوافُ وَالطُّوافُ وَاللَّوْفَ وَالرُّكْبَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنْبُ وَالطُّوافُ وَالطُّوافُ وَالطُّوافُ وَاللَّوْفَ وَاللَّهُ فَا المُسْجِدِ وَيحْرُمُ عَلَى المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَالطُّوافُ وَالطُّوافُ وَمَشَ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَالطُّوافُ وَالطُّوافُ وَمَشَّ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَالطُّوافُ وَالطُّوافُ وَمَشَّ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ الصَّالَاةُ وَالطُّوافُ وَمَشَّ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ .

## كِتَابُ الصَّلاةِ

الصَّلاةُ المَفْرُوضَةُ خَمْسُ الظَّهْرُ وَاوَّلُ وَفْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ وَآجِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلَّ كَلِّ شَيْء مِثْنَهُ بعْذَ ظلِّ النَّوْوَالِ ، وَالْعَصْرُ وَآجِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلَّ كَلَّ شَيْء مِثْنَهُ بعْذَ ظلِّ النَّوْوَلُ النَّ وَآجِرُهُ فِي الْإِخْتِيَارِ إِلَى طَلَّ الْمَثْلَيْنِ وَفِي الْجَوَازِ إِلَى عُرُوبِ الشَّمْسِ وَالمَعْرِبُ وَوَقْتُهَا وَاحِدُ وَهُوَ عُرُوبُ الشَّمْسِ وَيعِضْدَارِ مَا يُؤذُنُ وَيَشَوَشَا وَيَسْتُرُ الْعَوْرَة وَيُصَلِّ وَلَي عَمْسَ رَكْعَاتٍ وَالْعِشَاءُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا وَيُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُصَلِّي خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَالْعِشَاءُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا وَيُعِيمُ الصَّلاةَ وَيُصَلِّي خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَالْعِشَاءُ وَأَوْلُ وَقْتِهَا إِذَا عَلَي طُلُوع النَّمْسِ وَيعِمْدُ وَالصَّبْحُ وَأَوْلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْوِلَ إِلَى طُلُوع النَّمْسِ وَالصَّبْحُ وَأَوْلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْوِلِ النَّي وَالصَّبْحُ وَأَوْلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ النَّانِي وَالصَّبْحُ وَأَوْلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْوِلِ النَّانِي وَالصَّبْحُ وَاوْلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْوِلِ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ وَلَوْلُ وَقْتِهَا وَلَى الشَّيْسِ وَآخِرُهُ فِي الْجَوَاذِ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ وَالْعَرُونِ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ وَالْعَرْفِ وَالْعَرْفِ الْجَوَاذِ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ وَالْعَرْفِ إِلَى الْمَالِعِ الشَّيْسِ وَآخِرُهُ فِي الْجَوَاذِ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ وَالْمُؤْمِ الْمُوعِ الْمُعْرِونِ إِلَى الْمُشْعِلِ وَفِي الْجَوَاذِ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ وَالْمُؤْمِ الْوَالِمُ الْمُعْرِولِ الْمَعْرِولُ الْمِالْوِ الْمُؤْمِ الْوَالْمُ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْمُعْرِقِ الْمَعْرِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَلُ وَقَوْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَالِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

[ فصل ] وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء : الْإِسْلَامُ وَالْجُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَهُو حَدُّ التَّكْلِيفِ وَالصَّلَوَاتُ المَسْنُونَاتُ خَمْسٌ.

الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ وَالسَنَّنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِض سَبْعَ عَشَرَهَ رَكْعَة رَكْعَة الْفَجْرِ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثَلَاثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُوتِسُ بِوَاحِدَةً الْعَصْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَثَلَاثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُوتِسُ بِوَاحِدَةً مِنْهُنُ وَثَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكِّدَاتُ صَلاَةً اللّهُلِ وَصَلاَةً الضّحى وَصَلاَةً التُمْويح . التَّرَافِيح .

[ فصل ] وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءً طَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِلِبَاسِ طَاهِمٍ وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَاسْنِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَاسْنِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَيَجُوزُ تَمْرُكُ الْقَلْلَة في خَالَتْيْن في شَدَّة الْخَوْف وَفي النَّافلَة في السَّفَر عَلَى الرَّاحلَةِ .

[فصل] وَأَرْكانُ الصَّلاَة شاالية عشر رُكُما اللَيْةُ والْقيامُ مَعَ الْقَدْرَةِ وَتَكْبِيرةُ الْإِحْرام وقراءة الْصاتحة ويسم الله السرّحس الرّحيم آية مِنْها وَالرّحُوعُ وَالطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالرّفعُ وَاعِنْدِالُ وَالطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالرّفعُ وَاعِنْدِالُ وَالطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالسّجُودُ وَالطَّمَانِينَةُ فِيهِ وَالجُلُوسُ نَيْنَ السّجْدَتَيْن وَالطَّمَانِيةُ فِيهِ وَالسّبُودُ وَالطَّمَانِيةُ فِيهِ وَالسّبُلاة عَلَى النّبي ﷺ فَيه وَالسّلاة عَلَى النّبي ﷺ فيه وَالسّلاة عَلَى النّبي الأَرْكان عَلَى وَالتّسليمة الأُولَى وَنِيّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصّلاةِ وَتَرْتِبُ الأَرْكان عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَسُنَنَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ فِيهَا شَيْئَانِ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ وَبَعْدَ الدُّحُولِ فِيهَا شَيْئَانِ التَّشَهُدُ الأُولُ وَالْقَنُوتُ فِي الصّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ فِي النّفي عِنْ شَهْدِ رَمَضَانَ وَهَيْأَتُهَا خَمْسَ عَشَرَةً خَصْلَةً وَالنّفي مِنْ شَهْدِ رَمَضَانَ وَهَيْأَتُهَا خَمْسَ عَشَرَةً خَصْلَةً وَالدُّعِينَ عَلَى الشّمَالِ وَالتّوجُهُ وَالْإِسْتِعَاذَةً وَالْرَفْعِ وَالرُفْعِ مِنْهُ وَوَضْعُ النّبَعِينَ عَلَى الشّمَالِ وَالتّوجُهُ وَالْإِسْتِعَاذَةً وَالْجَهْرُ فِي مُوْضِعِهِ النّبَعِينَ عَلَى الشّمَالِ وَالتّوجُهُ وَالْإِسْتِعَاذَةً وَالْجَهْرُ فِي مُوْضِعِهِ وَالْمُعْمِنَ عَلَى الضّمَالِ وَالتّوجُهُ وَالْإِسْتِعَاذَةً وَالْجَهْرُ فِي مُوْضِعِهِ النّبَيْنَ عَلَى الضّمَالِ وَالتّوجُهُ وَالْإِسْتِعَاذَةً وَالْجَهْرُ فِي مُوْضِعِهِ وَالْمُعْمِنَ عَلَى الضَّمَالِ وَالتَّوَجُهُ وَالْإِسْتِعَاذَةً وَالْجَهْرُ فِي مُوْضِعِهِ وَالْمُعْرِينَ عَلَى الضَّمَالِ وَالتَّوْمُ وَالْوَاسِمِينَ عَلَى الضَّمَالِ وَالتَّوْمُ وَالْمُعْرِينَالُو وَالْمُعْرَامِ وَعَنْدَ الرَّعُومِ وَالْمُعْرَامِ فِي مُؤْمِنِهِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْمَالُ فِي مُؤْمِنِهُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ فَيَالُولُولُ وَلَوْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُولِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِهُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ الْ

وَالْأُسْرَارِ فِي مَوْضِعِهِ وَالنَّامِينُ وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَوَضْعُ الْيَدَبْنِ عَلَى الْفَخْذَيْنِ فِي الْجُلُوسِ يَبْسُطُ الْيُسْرَى وَيَقْبِضُ الْيُمْنَى إلاَّ عَلَى الْفَخْذَيْنِ فِي الْجُلُوسِ يَبْسُطُ الْيُسْرَى وَيَقْبِضُ الْيُمْنَى إلاَّ المُسَبَحة فَإِنَّهُ يُشِيرُ بِهَا مُتَشَهِداً وَالْإِفْتِرَاشُ فِي جَمِيعِ الْجَلَسَاتِ وَالتُسْلِيمَةُ النَّانِيَةُ .

[ فصل ] وَالْمَوْاَةُ تُخَالفُ الرَّحُلَ فِي خَمْتَةِ اَشْنَاة : فَالرَّجُلُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيُقِلُ بَنْظَنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرَّجُوعِ وَالسَّجُودِ وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ سَبْحَ وَعَوْرَةُ الرُّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ الصَّلَاةِ سَبْحَ وَعَوْرَةُ الرُّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ الصَّلَاةِ صَفْقَتْ وَجَعِيمُ بَدَنِ الْحُرُّةِ عَوْرَةً إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا وَالْأَمَةُ كَالرُّجُلِ . وَخَمِيمُ بَدَنِ الْحُرُّةِ عَوْرَةً إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا وَالْأَمَةُ كَالرُّجُلِ . وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا وَالْأَمَةُ كَالرُّجُلِ . .

[ فصل ] وَالَّذِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَحَدَ عَشَرَ شَيْنًا الْكَلَامُ الْعَمْدُ وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ وَالْحَدَثُ وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ وَتَغْيِيرُ النَّيَةِ وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ وَالْأَكُلُ وَالشَّرْبُ وَالْقَهْقَهَةُ وَالرَّدُةُ .

[ فصل ] وَرَكَعَاتُ الْفَرَائِضِ سَبْعَةً عَشَرَ رَكْعَةً فِيهَا أَرْبَعُ وَتَلْكُونَ سَجْدَةً وَآرْبَعُ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَتِسْعُ تَشْهُدَاتٍ وَعَشْرُ وَتَلْكُونَ سَجْدَةً وَأَرْبَعُ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَتِسْعُ تَشْهُدَاتٍ وَعَشْرُ فِي تَسْلِيمَاتٍ وَمِاثَةً وَثَلَاثُ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةً وَجُمْلَةُ الأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مِاثَةً وَسِتُّةً وَعِشْرُونَ رُكْناً فِي الصَّبْحِ ثَلَاثُمُونَ رُكْناً وَفِي الصَّبْحِ ثَلَاثُمُونَ رُكْناً وَفِي الصَّبْحِ ثَلَاثُمُونَ رُكْناً وَفِي المُعْرِبِ آثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْناً وَفِي الرَّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةً وَخَمْسُونَ رُكْناً وَفِي المُعْرِبِ آثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْناً وَفِي الرَّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةً وَخَمْسُونَ رُكْناً وَفِي المُعْرِبِ آثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْناً وَفِي الرَّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةً وَخَمْسُونَ رُكْناً وَفِي الرَّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةً وَخَمْسُونَ رُكْناً

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفريضةِ صَلَّى جَالِساً وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ صَلَّى مُضْطَجِعاً

[ فصل ] وَالْمَتْرُوكُ مِنَ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فَرْضُ وَسُنَّةٌ وَهَيْنَةً وَمَيْنَةً وَمَيْنَةً وَمَيْنَةً وَمَنْ فَرِيبُ أَتَى فَالْفَرْضُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ بَلْ إِنْ ذَكْرَهُ وَالزَّمَانُ قَرِيبُ أَتَى بِهِ وَبَنِى عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ والسَّنَّةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ التَّلَبُسِ بِالْفَرْضَ لَكِنَّهِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا وَالْهَبْنَةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا بِالْفَرْضَ لَكِنَّهِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا وَالْهَبْنَةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلاَ يَسُجُدُ لِلسَّهُو عَنْهَا وإِذَا شَكُ في عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِنَ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُ وَسَجَدَ لِلسَّهُو وَسُحُودُ السَّهُو سُنَّةً وَمَحَدُدُ السَّهُو مَسَجَد لِلسَّهُو وَسُحُودُ السَّهُو سُنَّةً وَمَحَدُّهُ قَبْلَ السَّهُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الرَّكَعَاتِ وَمَحَدُّلُهُ قَبْلَ السَّهُو اللَّهُ إِلَيْ اللسَّهُو وَسُحُودُ السَّهُو سُنَّةً وَمَعَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُ وَسَجَدَ لِلسَّهُو وَسُحُودُ السَّهُو سُنَّةً وَمَا السَّلَامِ .

[ فصل ] وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لاَ يُصَلَّى فِيهَا إِلاَّ صَلاَةً لَهَا سَبَبُ بَعْدَ صَلاَةً الصَّبْع حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْدَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَتَكَامَلَ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْع وَإِذَا آسْتَوَتْ حَتَّى تَزُول وَبعُذَ صَلاَة الْعَصْر حَتَى تَغُرُب الشَّمْسُ وَعِنْد الْعُرُوب حَتَى يَتَكامل غُرُوبُها .

[ فصل ] وَصَلاهُ الْجماعة سُنَةُ مُؤكدةً وعلى المأمُوم انْ يَنْوِيَ الْإِنْتِمَامَ دُونَ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْبَالِغُ بِالْمُرَاهِيَ وَلاَ تَصِحُ قُدُوةُ رَجُل بِآمْرَأَةٍ وَلاَ قارِيءٍ بِأُمِّي وَأَي بِالْمُرَاهِي وَلاَ قارِيءٍ بِأُمِّي وَأَي بِالْمُرَاهِي وَلاَ قارِيءٍ بِأُمِي وَأَي مَوْضِع صَلّى في المسجدِ بِصَلاةِ الإمام فيه وَهُوَ عَالِم بِصَلاتِهِ أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَتَقَدّمْ عَلَيْهِ وَإِنْ صَلّى في المسجدِ وَالمأمُومُ قريباً مِنْهُ وَهُوَ عَالِم بِصَلاتِهِ وَلا حَائِلَ هُنَاكَ جَازَ .

[ فصل ] وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِخَمْسِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَأَنْ تَكُونَ مَسَافَتُهُ سِتُّةً عَشَرَ الله فرْسَخا وَأَنْ يَكُونَ مُؤَدِّياً لِلصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ وَأَنْ يَنْوِي الْقَصْرَ مَعَ الْإَحْرَامِ وَأَنْ لاَ يَأْتَمُ بِمُقِيمٍ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ في وَقْتِ أَيِّهِمَا وَالْعِشَاءِ في وَقْتِ أَيَّهِمَا شَاءَ وَيَهُنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في وَقْتِ أَيَّهِمَا شَاءَ وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ فِي المَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا .

[ فصل ] وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْجُمْعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاء : الْإِسْلامُ وَالْكُوعُ وَالْعُقْلُ وَالْحُرِيّةُ وَالصَّحَةُ وَالْإِسْتِيطَانُ وَشَرَائَطُ وَالْكُوعُ وَالْعَنْمَ وَالْعَنْمَةُ وَالْعَنْمَةُ وَالْاسْتِيطَانُ وَشَرَائَطُ فَعْمِها ثلاثةُ انْ تَكُول الْملدُ مصْراً أَوْ قَرْيةُ وَأَنْ يَكُونَ الْعَددُ أَرْ نَعِيلَ مِنْ أَهْلِ الْحُمْعَةِ وَأَنْ يَكُول الْوَقْتُ سَاقِياً عَبَالْ حَرَى الْمُوقْتُ أَوْ عَمَا عَلَى مَنْ أَهْلِ الْحُمْعَةِ وَأَنْ يَكُول الْوَقْتُ سَاقِياً عَبَالْ حَرَى الْمُوقِّ فِيهِمَا عُدَمَت الشَّرُوطُ صَلِّيتُ ظُهْراً وَفَرَائِصُهَا ثَلاَئَةً خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيهِمَا عَدَمَت الشَّرُوطُ صَلِّيتُ ظُهْراً وَفَرَائِصُهَا ثَلاَثَةً خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيهِمَا وَانْ تُصلَى رَكْعَتَيْنِ فِي حَمَاعَةٍ وَهَيْآتُهَا أَرْبَعَ وَيَحْلَلُ النِّيابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ وَيَصَال : الْعُسْلُ وَتَنْطِيفُ الْحَسَد وَلُسُلُ النَّيَابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ وَلَاسُ النَّيَابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ وَلَاسُ النَّيَابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ وَلَاسُ الْفَيْابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ اللَّهُ وَمَنْ دَخَلَ الطَّهُ وَالطِّيلُ وَيُسْتَحَبُ الْإِنْصَات فِي وَقْتِ الْخُطْبَةِ وَمَنْ دَخَلَ وَالْمُامُ يَحْطُلُ صَلَّى رَكْعَتَسْ خَفِيفَتِين ثُمُ يَخْلِسُ .

[ فصل ] وصلاة الْعِيدِيْنِ سُنَةُ مُؤكِّدة وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُكَبُّرُ فِي الْاولَى سَعْاً سوى تَكْيسِرَة الإحرام وفي الشَّابِيةِ خَمْساً سوى تَكْيرَة الْقيام ويخطُّ نَعْدهَا حُطْنَيْنِ يُكَبُّرُ فِي الْأُولَى يَسْعاً وَفِي النَّابِة سَعاً وَيُكِبُرُ مَنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ إلَى أَنْ النَّابِة سَعاً وَيُكِبُرُ مَنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ إلَى أَنْ يَسَدُّلُ الْاصْحى خَلْفَ الصَّلَوَاتِ يَسَدُّلُ الْاسْمِي مَنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ إلَى الْمُشْرِيقِ. المَثْرُوصات مَنْ صُنْح يَوْم عَرفة إلَى الْعَصْرِمِنْ آجِرِ أَيَّام التَّشْرِيقِ.

[ فصل ] وَصَلاَةُ الْكُسُوفُ سُنَّةً مُؤكَّدَةً فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْصَ

وَيُصَلَّى لِخُسُوفِ الشَّمْسِ وَكُسُوفِ الْفَمَرِ رَكَّعَتَيْنِ فِي كُلُّ رَكَّعَةٍ يامال يُطيلُ الْقراءَةَ فيهمَا وَرُكُوعَال يُبطيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا دُونَ السُّحُود ويخطُّ نعْدهَا حُطْتيْس وَيُسرُّ في كُسُوفِ الشَّمْس ويخهرُ في حُسُوف الْقمرِ

[ فصل ] وَصَلاَةُ الْإِسْتِسْفَاءِ مَسُونَةً فَيَأْمُرُهُمُ الإمامُ بِالنَّوْيَةِ والصّدقة والْحُرُوح مِنَ المَطَالِم وَمُصَالَحَةِ الْأَعْدَاءِ وَصِيَام ثَلاَثَةٍ أَيَّام ثُمَّ يَحْرُحُ مِهِمْ فِي الْيَوْمِ الرَّامِعِ فِي ثِيَابِ بِذُلْةٍ وَاسْتِكَانَةٍ وتصرُّع ويُصلِّي بِهِمْ رَكْعتيْن كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ثُمٌّ يَخْطُبُ مَعْدَهُما ويُحوَّلُ رِدَاءهُ وَيُكْثُرُ مِنَ الدُّعَاءِ والْأَسْتَغْفَارِ وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَسُولِ الله ﷺ ، وهُمُو : ٱللُّهُمُّ آخُعلُها سُقْيا رَحْمَةٍ وَلاَ تَحْعلَهَا سُقْيَا عداب ولا محْقِ وَلا ملاءٍ وَلا هذم وَلا عرَقِ ٱللَّهُمُّ عَلَى الطُّراب والاكام ومنابت الشُّحر ونُطُون الأوْديَة اللُّهُمُّ خَوَاليْسا وَلاَ عَلَيْما اللَّهُمَّ اسْفِنَا عَيْنًا مُعينًا هَينًا مرينًا مَريعًا سَحًّا عَامًّا غَدْفًا طَنَفًا مُحلِّلًا دائماً إِلَى يوم الدِّيلِ ٱللَّهُمُّ ٱسْفَا الْعَيْثُ وَلاَ تَحْعَلْنا مِنَ الْقابطيلَ آللُّهُم إِنَّ بِالْعِنَادِ وَالْبِلادِ مِنَ الْحَهْدِ وَالْحُوعِ وَالصَّلْكِ مَا لا يَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ ٱللَّهُمْ أَنْتُ لَنَا الرُّدْعَ وَأَدِرُّ لَنَا الصُّرْعَ وَأَمْرِلُ عَلَيْها مِنْ مَرَكَاتِ السُّمَاء وَأَسْتُ لَمَا مِنْ مَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَاكْشِفْ عَمَّا مِي الْللاء مَا لاَ يَكْشُفُهُ عَيْرُكُ ، اللَّهُمْ إِنَّا نَسْتَغْفُرُكُ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً فأرْسل السَّماء عَليْنا مذراراً ، ويعْسلُ في الْوَادِي إِذَا سَالَ وَيُسَمُّعُ للرَّعْدِ وَالْمُوق

[ فصل ] وَصَلاَة الْخُوْفِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضُرُب أَحدَهُما أَنْ يَكُونَ الْعَدُوَّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيُفَرِّقُهُمْ الإمَامُ فِرْقَتْيْنِ فِرْقَةٌ تَقِفُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَفِرْقَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالْفِرْقَةِ الْتِي خَلْفَهُ رَكْعَةٌ ثُمَّ تَتِمُ لِيَ فَي وَجْهِ الْعَدُو وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَيُصلِّي بِهَا لِنَفْسِها وَتَمْضِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُو وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصلِّي بِهَا رَكْعَةٌ وَتَتِمُ لِنَفْسِهَا وَيُسَلِّمُ بِهَا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيَصُفَّهُمُ الْإِمَامُ صَفَيْنِ وَيُحْرِمُ بِهِمْ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَيْنِ وَوَقَفَ الصَّفَ الآخَرُ يَحْرُسُهُمْ فَإِذَا رَفَعَ سَجَدُوا وَلَحِقُوهُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْبِ وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ وَلَقِفَ الصَّفَ الآخَرُ يَحْرُسُهُمْ فَإِذَا رَفَعَ سَجَدُوا وَلَجَقُوهُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْخَوْبِ وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ وَلَقِفَ الْحَرْبِ وَلَحِيْمِ وَالْتَعَامِ الْحَرْبِ وَلَقِفَ الْمَاكَنَهُ وَاكِبا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وْغَيْرَمُسُتَقْبِلِ لَهَا لَيْ فَيْ الْمَهُ فَا الْقَبْلَةِ وْغَيْرَمُ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وْغَيْرَمُ مُسْتَقْبِلِ لَهُ الْمَا لَا فَيْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَمُ وَالْقَالِ لَهُ الْمُؤْلِقُولُ الْقِبْلَةِ وْغَيْرَمُ مُسْتَقْبِلِ لَهِ الْمَالِي كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَاجِلاً أَوْرَاكِا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وْغَيْرَمُ مُسْتَقْبِلِ لَا لَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَى الْمَالِكُ الْمُ الْمُعْتَقِلِ الْهَالِيَةُ لَمْ الْمَالِكُ الْمِلْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِلِ الْمُقَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَالِ اللْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَدُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

[ فصل ] وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجَالِ لِبْسُ الْحَرِيرِ وَالتَّخَتُمُ بِالذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءُ بِالذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءُ وَإِذَا كَانَ بَعْضُ النَّوْبِ إِبْرَيْسَما وَبَعْضُهُ قُطْنا أَوْ كَتَاناً جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْإِبْرَيْسَمُ غَالِباً

[ فصل ] وَيَلْزَمُ فِي الْمَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء : عُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَا الشَّهِيدُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَا الشَّهِيدُ وَالصَّلَافِ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالسَّقْطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلُ صَارِحاً وَيُغَسُّلُ الْمَيْتُ وِثْراً وَيَكُونُ فِي أَوَّل عُسْلِهِ سِدْرٌ وَفِي آخِرِهِ شَيْءُ مِنْ كَافُودِ الْمَيْتُ وِثْراً وَيَكُونُ فِي أَوَّل عُسْلِهِ سِدْرٌ وَفِي آخِرهِ شَيْءُ مِنْ كَافُودٍ وَيُكَمِّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ بيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةً وَيُكَبِّرُ وَيُحَمِّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ بيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةً وَيُكَبِّرُ وَيُحَمِّي وَلاَعِمَامَةً وَيُكَبِّرُ النَّهِ أَرْبَع تَكْمِيرَاتٍ يَقْرَأُ الْفُاتِحَة بَعْدَ الْأُولَى وَيُصَلِّى عَلَى عَلَى عَلَى النَّيِ وَيَدْعُو لِلْمَيْتِ بَعْدَ النَّالِثَةِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَدُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَدُعُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَدُعُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَدُعُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَدُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَدُعُولُ اللَّهُمَ اللْعَالِيَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَدُعُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَعُولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّيْ وَيُعْولُ اللَّهُمَ هَذَا النَّالِيَةِ وَيَعُولُ اللَّهُمُ هَذَا

عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرْجَ مِنْ رَوْح آلدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَآقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لا شريكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا الَّلَهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ.وَأَصْبَحَ فَقِيراً إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِي عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِثْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ، اللَّهُمْ إِنْ كَانَ مُحْسِماً 'فَرْدُ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيثاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقُّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ وَقِهِ فِئْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَانَهُ وَافْسِحْ لَـهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقَّهِ مَرْحُمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ خَتَّى تُنْعَنَّهُ اماً إِلَى خَنَّتُكَ مَرْحُمَتِكَ يَا أَرْخَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَقُولُ في الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ لَا تُحْرِمُنا أَخْرَهُ ولا تَفْتَنَا بَعْدُهُ وَاغْفُرْ لِنَا وَلَهُ ويُسلِّمُ ىغد الرَّابِعة ويُدُونُ فِي لَخْدِ مُسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةِ ويُسلِّي مِنْ قِبَلِ رأْسِهِ مرفق ويقُولُ الَّـدي يُلْحِدُهُ سُمَّ الله وعلى ملَّة رسُولُ الله ٢٠٠٠ وَيُضْجَعُ فِي الْفَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمِّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً وَيُسَطِّعُ الفبر وَلَا يُبْنِي عَلَيْهِ وَلَا يُجَصِّصُ وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْر نَوْح وَلاَ شَقَّ جَيْب وَيُعَزَّى أَهْلُهُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ وَلاَ يُدْفَنُ أَثْنَانَ فِي قَبْرِ إِلَّا لِحَاجَةٍ .

#### كِتَابُ الزِّكَاة

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ : الْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانُ وَالزُّرُوعُ وَالنَّمَارُ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ فَأَمَّا الْمُوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي وَالنَّمَارُ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ فَأَمَّا الْمُوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا وَهِيَ : الإبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَسُمُ وَشَرَائِطُ وُحُوبِهَا لَمُنَاسٍ مِنْهَا وَهِيَ : الإبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَسُمُ وَشَرَائِطُ وُحُوبِهَا

سِنَةُ أَشْيَاء الْإِسْلَامُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْمِلْكُ النَّامُ وَالْخُولُ والسَّوْمُ وَأَمَّا الأَثْمَانُ فَشَيْفَانِ آلَذَهَبُ وَالْفِضَّةُ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الرِّكَاةِ فِيها حَمْسَةُ أَشْيَاء الْإِسْلامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ التَّامُ وَالنَّصَابُ والْحوْلُ وامّا الرُّرُوعُ فَنَحَثُ الرِّكَاةُ فِيها شَلاَئَة شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يرْرعهُ الادميُون وأن يكون قُوناً مُدَحراً وأن يكون بصاحاً وَهُو حَمْسَةُ 'وَسْقَ لا قَشْرِ عَلَيْها وأمّا النّمارُ فتحث الرِّكة في شَبْئِس منها ثمرةُ النّحل وثمرةُ الْكرْم وشرائطُ وُحُوب الرّكاة فيها أَرْبعاً أَشْيَاءَ الْإِسْلامُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْمِلْكُ السَّامُ وَالنَّصَابُ وَأَمَّا عُرُوضَ التّجَارَةِ فَنَجِبُ الزّكَاةُ فِيهَا بِالشَّرَائِطِ المَذْكُورَةِ فِي الأَثْمَانِ .

[ فصل ] وَأَوَّلُ نِصَابِ الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ وَفِيهَا تَبِيعٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَعَلَى هٰذَا أَبَداً فَقِسْ .

[ فصل ] وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةً جَذَعَةً مِن الضَّأْنِ أَوْ قَنِيَةً مِنَ الْمَعِزِ وَفِي مِاثَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي الضَّأْنِ أَوْ قَنِيَةً مِنَ الْمَعِزِ وَفِي مِاثَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِاثَةٍ مِاثَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي أَرْبَعِمَائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ

شاة .

[ فصل ] والمحليطان يُركَب ركاة الواجد بِسَبْع شرَائِطَ إدا كَانَ الْمَرَاحُ وَاجِداً وَالْمَسْرُحُ وَاجِداً وَالْمَرْعَى وَاجِداً وَالْفَحْلُ وَاجِداً وَالْمَشْرَبُ وَاجِداً وَالْحَالِبُ وَاجِداً وَمَوْضِعُ الْحَلْبِ وَاجِداً .

[ فصل ] وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالًا وَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ نِصَابُ الْوَرَقِ مِاثَتَا دِرْهَمَ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَلِصَابُ الْوَرَقِ مِاثَتَا دِرْهَمَ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَلاَ تَجِبُ في الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَلاَ تَجِبُ في الْعُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةً .

[ فصل ] وَنِصَابُ الزُّرُوعِ وَالثَّمَادِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ أَلْفُ رَطْلٍ بِالْعِرَاقِيُّ وَفِيمًا زَادَ بِحِسَابِهِ وَفِيهَا إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّماءِ أَوِ السُّيْحِ الْعُشْرِ وَإِنْ سُقِيَتْ بدُولابٍ أَوْ نَضْح مِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

[ فصل ] وَتُقَوَّمُ عُرُوضُ التَّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْل بِمَا اشْتُريت بِهِ وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ رُبْعُ الْعُشْرِ وَمَا اسْتخرِجْ مِنْ مَعَادِنِ اللَّمَ بِهِ وَالْفِضَّةِ يَخْرَجُ مِنْ دُبِعُ الْعُشْرِ فِي الْحَال وَمَا يُوجَدُ مِنَ الرِّكَاذِ فَفِيهِ الْخُمْس .

[ فصل ] وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِفَلاَثَةِ أَشْيَاءَ الْإِسْلاَمُ وَبِغُووبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَوُجُودِ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ في ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعاً مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَتُلَكُ بِالْعِرَاقِيِّ .

[ فصل ] وَتُدْفَعُ الزِّكَاةُ إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللهُ قَلَى اللهُ وَالْمَوَلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اللهُ وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اللهُ وَالْمَوْلُفَةِ وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي اللهُ وَالْمَوْلُفَةِ وَالْمَوْلُفَةِ وَالْمَوْلُفَةِ وَالْمَوْلُوبُونَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِن السَّبيل ﴾ وَإِلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ وَلاَ يَقْتَصِر عَلَى أَقَلُ مِنْ ثَلاَنَةٍ مِنْ كَلِّ صَنْفِ إِلاَ الْعَالِلِ وَخَمْسَةً لاَ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ الْغَنِيُ بِمَالِم أَوْ كَسُبِ وَالْعَبْدُ وَبَنُو وَخَمْسَةً لاَ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ الْغَنِيُ بِمَالٍ أَوْ كَسُبِ وَالْعَبْدُ وَبَنُو مَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّي نَفَقَتُهُ لاَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ وَلا تَصِحُ لِلْكَافِر .

## كِتَابُ الصّيام

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الصَّيَامِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلامُ وَالْبَلُوعُ وَالْمَعْلُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصُّوْمِ وَفَرَائِضُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ النَّيَةُ وَالْإِمْسَاكُ عَن الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَتَعَمَّدُ الْقَيْءِ وَالْلَذِي يَفْطُرُ بِبِ الصَّائِمُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ : مَا وَصَلَ عَمْداً إِلَى الْجَوْفِ وَالرَّأْسِ الصَّائِمُ عَشَرَةً أَشْيَاءً : مَا وَصَلَ عَمْداً وَالْوَطْءُ عَمْداً فِي الْفَرْجِ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْجُنُونُ وَالرَّدَةُ وَيُسْتَحَبُ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْجُنُونُ وَالرَّدَةُ وَيُسْتَحَبُ وَالْمُنْوِنَ وَالرَّدَةُ وَيُسْتَحَبُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونِ وَتَرْكُ الْهُجُو فِي الْفَرْجِ وَتَرْكُ الْهُجُو لِللَّالَةَ وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكُ إِلَّا أَنْ يُوافَقَ عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَطِيءَ النَّلَاثَةُ وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكُ إِلَّا أَنْ يُوافَقَ عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَطِيءَ النَّلَاثَةُ وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكُ إِلَّا أَنْ يُوافَقَ عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَطِيءَ فِي نَهَادٍ رَمَضَانَ عَامِداً فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفُارَةُ وَمِي فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَعَانِهُ وَالْكُفُارَةُ وَمِي فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَعَانِعِيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَعَانِعُيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَعَانِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ لَمْ

يَسْتَطِعْ وَإِطْعَامُ سِتَيِى مِسْكِياً لِكُلِّ مِسْكِي مُدُّ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدُّ وَالشَّيْخُ إِل غَحر عَى الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّا وَالْحَامِلُ وَالْمُرْصِعُ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْهُ سِهِمَا أَفْظَرَتَا وَعَلَيْهِما الْقَصَاءُ وَإِنْ حَافِتا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا أَفْظَرتَا وَعَلَيْهِما الْقَصَاءُ وَإِنْ حَافِتا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا أَفْظَرتَا وَعَلَيْهِما الْقَصَاءُ وَالْكُفَارةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُذَّ وهُو أَوْلاَدِهِمَا أَفْظَرتا وَعَلَيْهِما الْقَصَاءُ وَالْكُفَارةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُذَّ وهُو رَطُلُ وَثُلُكَ بَالْعَرَاقِي وَالْمَريطُ المُسافِر سفراً طُوللا يُفْطُول وَيُقْصِيان

[ فصل ] والأغتكاف سُنة مُسْتحنَّة ولهُ شوطان النَّية والله المَنْدُورِ إلا لِحَاجَةِ وَاللَّبْثُ في المَسْجِدِ وَلاَ يَخْرُحُ من الإغتِكَافِ المَنْدُورِ إلا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُدْر مِنْ حَيْصٍ أَوْ مَرَصٍ لاَ يُمْكِلُ المُقامُ مَعَهُ وَيَنْظُلُ بِالْوَطْءِ

# كِتَابُ الْحَجِّ

وَشَرَائِطُ وُحُوبِ الْحَحِّ سَبْعةُ أَشْباء . الْإِسْلامُ والْلُوعُ وَالْمَعْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَوُحُودُ الرَّاد وَالرَّاجِلَةِ وَتَ لَهُ الطَّرِيق وَإِمْكانُ الْمَسِيرِ وَأَرْكَانُ الْحَحِّ أَرْبَعَةُ : الْإِحْرامُ مع النَّيةِ وَالْوُقُوفُ بِعرفة والطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ نَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَأَرْكَانُ الْمُمْرةِ ثَلاثةُ الْإَحْرَامُ وَالطُّوَافُ وَالسَّعْيُ ؛ وَالحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْفَوْلَيْنِ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْفَوْلَيْنِ وَوَاجِنَاتُ الْحَحِّ عَيْرُ الأَرْكَانِ ثَلاَثَةُ أَشْنِاه : الإحْرَامُ مِنَ المِيْقَاتِ وَوَاجِنَاتُ الْحَحِ عَيْرُ الأَرْكَانِ ثَلاَثَةُ أَشْنِاه : الإحْرَامُ مِنَ المِيْقَاتِ وَمُو وَرَمْيُ الْحَحِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَالْتَلْنِيةُ وَطَوافُ الْفَدُومِ وَالمبيتُ تَقْدِيمُ الْحَحْ عَلَى الْعُمْرةِ وَالتَّلْيَةُ وَطَوافُ الْفَدُومِ وَالمبيتُ تَقْدِيمُ الْحَحْ عَلَى الْعُمْرةِ وَالتَّلْيَةُ وَطَوَافُ الْفَدُومِ وَالمبيتُ

مُمْرْدَلْفَةً وَرَكْغَتَا الطَّواف وَالْمَيتُ مِمَى وَطَوافُ الْوداع ويتحرَّدُ الرِّحُلُ عِنْد الْإِخْرام مِن الْمحيط ويلْسُ إراراً وردَاءً أبيصيْن

[ فصل ] ويحْسرُمُ على المحرم عسرة أشباء لُسُ الْمَخْيط وَتَغْطِيةُ الرَّأْسِ مِنَ الرَّحُل وَالْوحْه مِنَ الْمَرْأَة وَتَرْحِيلُ الشَّغْرِ وَحَلْقَهُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْهَارِ وَالطَّيبُ وَقَتْلُ الصَّيْد وَعَقْدُ النِّكاح والْوطْءُ والمُساشرَةُ بِشَهْوَةٍ وَفي حميع دلك الْهَدْيةُ إلاَ عَقْد النِّكاح فَإِنَّهُ لاَ ينْعَصَدُ وَلا يُفْسدُهُ إلا الْوطاءُ في الفرح ولا يحرُحُ منه فأيه لا ينعَصَدُ وَلا يَخْسرُحُ منه بالْهساد وَمَنْ فاتهُ الْوقُوفُ بِعَرَفَة تَحلل بعمل عُمْرةٍ وعليْه الْقصاءُ والْهَدْيُ ومَنْ ترك رُحْناً لَمْ يحلُ من إخرامه حتى يأتي به ومن ترك واحنا لرمهُ الذّمُ ومن ترك سُنةً لمْ يلْرمْهُ بِترْكها شيءً

[فصل] والدّماء الواحة في الإخرام حَمْسة أشباء احدُها الدُمُ الواحث متوك سُسك وهو على الترتب شاة فإن لم يحدُ فَصِيامُ عَشَرةِ اليّامِ مُلاَنَةٍ فِي الْححِ وَسنعةٍ إدا رحع إلى الهله وَالثّاني الدُمُ الواحِبُ بِالْحَلْقِ والتّرفّه وَهُو عَلَى التّخيير شاة أو مومُ ثلاثة أيّامٍ أو التّصدق مثلاثة آصع على ستّة مَساكس والنّالث الدُمُ الواحث ماحصارٍ فيتَحلّل وَيُهْدي شَاة وَالرَّامُ الدُمُ الواحث ماحصارٍ فيتحلّل وَيُهْدي شَاة وَالرَّامُ الدُمُ الواحث ما أو قومه واشترى بقيمته طعام وتصدق به الواحث بقيل من المنعم أو قومه واشترى بقيمته طعام وتصدق به أو صام عن كُل مُد يؤما وإن كان الصّيد مما لا مثل له أحرر بقيمته طعاماً و صام عن كُل مُد يؤما وإن كان الصّيد مما لا مثل له أحرر بقيمته طعاماً أو صام عن كُل مُد يؤما وإن كان الصّيد مما لا مثل له أحرر بقيمته طعاماً أو صام عن كُل مُد يؤما وان كان الصّيد مما لا مثل له أحرر بقيمته طعاماً أو صام عن كُل مُد يؤما وان كان الصّيد مما لا مثل له أحرر بقيمته طعاماً أو صام عن كُل مُد يؤما وان كان الصّيد مما لا مثل له أحرر بقيمته طعاماً أو صام عن كُل مُد يؤما وان كان المّيد مما لا مثل له أحرا بالوّطء وهو على التُرتيب بَدَنَة فإن لَمْ يَجِدْهَا فَبَقَرَة فإن لَمْ يَجِدْهَا فَبَقَرَة فإن لَمْ يَجِدْهَا

فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِنْ لَمْ يَجْدُهَا قَوْمَ البَدَنَةَ واشْتَرَىٰ بِقِيمَتِهَا طَعَامَاً وَتَصَدُّقَ به فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدَّ يَوْماً وَلاَ يُجْزِئُهُ الْهَدْيُ وَلاَ الْإطْعَامُ إِلاَ بِالْحَرَمِ وَيُحْرِثُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءً وَلاَ يَجُوزُ وَلاَ الْإطْعَامُ إِلاَ بِالْحَرَمِ وَيُحْرِثُهُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءً وَلاَ يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَلاَ قَطْعُ شَحَرِهِ وَالْمُحِلُّ وَالْمُحْرِمُ فِي ذَلِكَ سَواءً .

# كِتَاتُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

الْنُوعُ ثلاثَةُ أَشْباء نَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَخَائِسٌ وَنَيْعُ شَيءٍ مَوْصُوفٍ في الدُّمَّةِ فَحَائرٌ إِذَا وُحَدَّتِ الصَّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ وَنَيعُ عَيْنٍ عَائِنَةٍ لَمْ تُشَاهَدُ فَلَا يَحُورُ وَيَصِحُ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَع بِهِ مَمْلُوكٍ وَلَا يَصِحُ نَيْعُ عَيْنٍ بَحَسةٍ وَلَا مَا لَا مَنْفَعَةً فِيهِ .

[ فصل ] والرّبا في الدّهب والْقصّة والمطْعُومَات وَلاَ يَحُورُ بِيْعُ الدّهب بالدّهب ولا الْقصّة كدلك إلاّ مُتماثلاً بَقْداً وَلاَ بِسُعُ ما اثناعة حتى يقصه ولا بيْعُ اللّخم بالْحيوان وَيحُورُ بيْعُ الدّهب بالْقصّة مُتفاصلاً بقْداً وكدلك المطْعُوماتُ لا يحُورُ بَيْعُ الْحسس مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً بَقْداً وَيَحُورُ بَيْعُ الْحِسْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً نَقْداً وَلَا يَحُورُ بَيْعُ الْحَرْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً لَقَداً وَلَا يَحُورُ بَيْعُ الْحِسْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً لَقَداً وَلَا يَحُورُ بَيْعُ الْحِسْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً لَقَداً وَلَا يَحُورُ بَيْعُ الْحَرْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً لَقَداً وَلَا يَحُورُ بَيْعُ الْحِسْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً لَقَداً وَلَا يَحُورُ بَيْعُ الْحِسْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاصِلاً لَقَداً وَلَا يَحُورُ بَيْعُ الْعَرْدِ .

[ فصل ] وَالمُتنَايِعَادِ بِالْجِيَادِ مَا لَمْ يَتَفَرُّقَا وَلَهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْجَيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرُّقَا وَلَهُمَا أَنْ يَشْتَرِي رَدُّهُ الْجَيَارَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا وُجِدَ بِالمَبِيعِ عَيْبٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَلَا يَحُورُ نَيْعُ النَّمَرَة مُطْلَقاً إِلَّا نَعْدَ بُدُو صَلاَجِهَا وَلاَ نَيْعُ مَا فِيهِ الرَّمَا بِجِسْبِهِ رَطِباً إِلاَّ اللَّسِ .

[ فصل ] وَيَصِعُ السَّلَمُ حَالاً وَمُوَجُلاً فِيمَا تَكَامَلَ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ جِنْساً لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ ضَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِنْساً لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ وَلَمْ تَدْخُلُهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ وَأَنْ لاَ يَكُونَ مُعَيَّناً وَلا مِنْ مُعَيْنِ ثَمَّ غَيْرُهُ وَلَمْ تَدْخُلُهُ النَّارُ لإِحَالَتِهِ وَأَنْ لاَ يَكُونَ مُعَيَّناً وَلا مِنْ مُعَيْنِ ثُمُ لِصِحُةِ السَّلَمِ فِيهِ ثَمَانِيةُ شَرَائِطَ وَهُوَ أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ بِالصَّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا النَّمَنْ وَأَنْ يَدْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِي وَنَوْعِهِ بِالصَّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا النَّمَنْ وَأَنْ يَدْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُؤَجُّلاً ذَكَرَ وَقْتَ مَحَلَّةِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً الْجَهَالَةَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُؤَجُّلاً ذَكَرَ وَقْتَ مَحَلَّةِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً عَنْدُ الْإَسْتِحْقَاقِ فِي الْعَالِبِ وَأَنْ يَذُكُرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً عِنْدُ الْإَسْتِحْقَاقِ فِي الْعَالِبِ وَأَنْ يَذُكُومَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً الشَّلَمِ وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ التَّفَرُقِ وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ التَّهُ مِنَا لَا يَذَكُونَ وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ التَّهُ اللَّهُ مَنْ وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّلَمِ التَّهُ الْمُ لَا يَذَخُلُهُ جِيَارُ الشَّرْطِ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدَّيُونِ إِذَا اسْتَقَرُّ ثُبُوتُهَا فِي الذَّمَّةِ وَلِلرَّاهِنِ الرَّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلاَ يَضْمَنُهُ المُرْتَهِنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي وَإِذَا قَبَضَ بَعْضُ الْحَقُّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرُّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَهُ .

[ فصل ] وَالْحَجْرُ عَلَى سِتَّةِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ والسَّفِيةُ اللَّبُونُ وَالْمَرِيْضُ فِيمَا زَادَ المُبَذُرُ لِمَالِهِ وَالْمُفْلِسُ الَّذِي ارْتَكَبَتْهُ الدَّيُونُ وَالْمَرِيْضُ فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ وَالْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يَوْذَنْ لَهُ فِي التَّجَارَةِ وَتَصَرُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَصَرُّفُ المُفْلِس يَصِحُ فِي فِمَّتِهِ وَالمَحْنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَصَرُّفُ المُفْلِس يَصِحُ فِي فِمَّتِهِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَصَرُّفُ المُفْلِس يَصِحُ فِي فِمَّتِهِ وَمُعَوفً وَلَاللَّهُ مَوْقُوفً وَلَا أَعْبَانِ مَالِهِ وَتَصَرُّفُ المَريض فِيمًا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ مَوْقُوفً فَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتَبِعُ بِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبِعُ بِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبَعُ بِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبَعُ بِهِ مَنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبَعُ بِهِ الْعَبْدُ عَنْهُ مَا الْعَبْدُ مَالِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبَعُ بِهِ مَنْ بَعْدِهِ وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ يَكُونُ فِي ذِمِّتِهِ يُتَبَعُ بِهِ الْعَبْدُ عَلَى الْعَبْدُ مَتَهِ الْعَبْدُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَبْدُ مَا اللَّهُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَبْدُ اللَّهُ الْعَلَا لِلْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

[ فصل ] وَيَصِعُ الصَّلْحُ مَعَ الْإِقْرَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَىٰ إِلَيْهَا ، وَهُو نَوْعَادِ : إِبْرَاءٌ وَمُعَاوَضَةٌ فَالْإِبْرَاءُ اقْتِصَارُهُ مِنْ حَقَّهِ إِلَيْهَا ، وَهُو نَوْعَادِ : إِبْرَاءٌ وَمُعَاوَضَةٌ فَالْإِبْرَاءُ اقْتِصَارُهُ مِنْ حَقَّهِ عَلَى بَعْضِهِ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَالْمَعَاوَضَةُ عُدُولُهُ عَنْ حَقَّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَيَجْوِزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَالْمَعَاوَضَةُ عُدُولُهُ عَنْ حَقَّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَيَجْوِزُ يَعْلِيهُ حُكْمُ الْبَيْعِ وَيُجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنا فِي طَرِيقٍ نَافِذٍ بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ المَارُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الدُّرْبِ المُشْتَرَكِ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدُّرْبِ المُشْتَرَكِ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدُّرْبِ المُشْتَرَكِ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الشَّرَكَاءِ .

[ فصل ] وَشَرَائِطَ الْحَوَالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ رَضَا المُحيل وَقَبُولُ المُحْتَالِ وَكُونُ الْحَقُ مُسْتَقِرًا فِي الذِّمَةِ وَاتَّفَاقُ مَا فِي ذِمَّةِ المُحيلِ وَالمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ وَتَبْرَأُ بِهَا ذِمُّةُ المُحِيلِ .

[ فصل ] وَيَصِعُ ضَمَانُ الدُّيُونِ المُسْتَقِرُةِ فِي الذَّمَةِ إِذَا عُلِمَ قَدْرُهَا وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءِ مِنَ الضَّامِنِ وَالمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَىٰ مَا بَيْنَا وَإِذَا غَرِمَ الضَّامِنُ رَجَعَ عَلَىٰ المَصْمُونِ عنه إِذَا كَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِإِذْنِهِ وَلاَ يَصِعُ ضَمَانُ المَحْهُولِ وَلاَ يَصِعُ ضَمَانُ المَجْهُولِ وَلاَ مَا لَمْ يَجِبُ إِلاَّ دَرْكَ المَبِيعِ .

[ فصل ] وَالْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ جَائِزَةُ إِذَا كَانَ عَلَى المَكْفُولِ بِهِ حَقُّ لاَدَمِيً

[ فصل ] وَلِلْشُرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاضٌ مِنَ الدُّرَاهِمِ وَالدُّنَانِيرِ وَأَنْ يَتُفِقًا فِي الْجِنْسِ وَالنُّوْعِ وَأَنْ يَخْلِطًا

المَالَيْنِ وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَأَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ المَالَيْنِ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَسْخُهَا مَتَى شَاءَ وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُما بَطَلَتْ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَلَهُ أَذْ يُوكِلَ اوْ يَتَوْكُلَ فِيهِ وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلُّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى يُوكُلَّ اوْ يَتَوْكُلَ فِيهِ وَالْوَكِالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلُّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيما يَقْبِضُهُ وَفِيما يَصْرِفُهُ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي الأَّ يَصْرِفُهُ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي الأَلْمِ بِنَكُونَ نَقْدا بِنَقْدِ الْبَلَدِ بِثَمَنِ المِشْلِ وَأَنْ يَكُونَ نَقْدا بِنَقْدِ الْبَلَدِ فِلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلاَ يُقِرُّ عَلَى مَوَكِّلِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .

[ فصل ] وَالمُعَرُّ بِهِ ضَرْبَانِ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَحَقُّ الأَدْمِيُّ فَحَقُّ اللهِ تَعَالَى يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَادِ بِهِ وَحَقُّ الأَدْمِيُّ لاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَادِ بِهِ وَتَفْتَغِرُ صِحْةُ الْإِقْرَادِ إِلَى ثَلاَثَةِ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ عَنِ الْإِقْرَادِ بِهِ وَتَفْتَغِرُ صِحْةً الْإِقْرَادِ إِلَى ثَلاَثَةِ شَرْطُ شَرَائِطَ : الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْإِخْتِيَارُ وَإِنْ كَانَ بِمَالٍ آعْتُبِرَ فِيهِ شَرْطُ رَابِعٌ وَهُو : الرُّشْدُ وَإِذَا أَقَرُّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ وَيَصِحُّ الْإِسْتِنْفَاءُ فِي الْإِقْرَادِ إِذَا وَصَلَه بِهِ وَهُو فِي حَالِ الصَّحَّةِ وَالمَرْضِ الْاسْتِنْفَاءُ فِي الْإِقْرَادِ إِذَا وَصَلَه بِهِ وَهُو فِي حَالِ الصَّحَّةِ وَالمَرْضِ الْاسْتِنْفَاءُ فِي الْإِقْرَادِ إِذَا وَصَلَه بِهِ وَهُو فِي حَالِ الصَّحَّةِ وَالْمَرْضِ مَوَاءً .

[ فصل ] وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتُ إِعَازَتُهُ إِذَا كَانَتُ مَنَافِعُهُ آثَاراً وَتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ وَجَازَتُهُ وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ وَمُقَيِّدَةً بِمُدَّةً وَمُقَيِّدَةً بِمُدَّةً فَي المُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا .

[ فصل ] وَمَنْ غَصَبَ مَالًا لَإِحَدٍ لَـزِمَهُ رَدُّهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ ٢٧ وَأَخْرَهُ مِثْلِهِ فَإِنْ تَلِفَ صَمِهُ مِثْلَه إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْ مِنْمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ أَكْثَرَ مَا كَانِتُ مِنْ يَوْمُ الْعَضْبِ إِلَى يَوْمُ النَّلُفَ

[ فصل ] والشُّفعةُ واحِمةُ مالْحُلْطةِ دُون الْحوار فيما ينفسمُ دُونَ مَا لاَ يَنْفَسِمُ وَفِي كلِّ ما لا يُنْفَلُ مِن الأَرْض كالْعقار وعيْره بالشَّمَنِ الَّذِي رَقَعَ عَلَيْهِ الْمَنْعُ وهي على الْفُور فإنْ أَحَرها مع الْفُدْرة عَلَيْهَا مَطَلَتْ وَإِدَا تروَّح امْراةً على شقص أحدةُ الشَّفيعُ ممهر الْمِثْل وَإِنْ كَانَ الشَّفعاءُ حماعةُ اسْتحقُوها على قدْر الأملاك

[ فصل ] وَلِلْقرَاصِ أَرْبَعَةُ شُرَائِطُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَاصُّ مِنَ النَّصِرُفِ اللَّرَاهِمِ وَالدَّنَائِرِ وَأَنْ يَأْدَنُ رَبُّ المالَ للْعاملِ في التَصِرُف مُطْلَقاً أَوْ فِيمَا لا يَنْقَطعُ وُجُودُهُ عَالباً وَأَنْ يَشْتَرَطُ لَهُ حُرْءًا مَعْلُوماً مِنَ الرَّنْحِ وَأَنْ لا يُقَدِّرَ بَمُدَةٍ ولا صمان على الْعامل إلا بعُدُوانٍ وإدا حَصَلَ رَبْعُ وَحُسْرانُ حُرِ النَّحْسُرانُ بالرَّنْح

[ فصل ] والمُساقاة حائرة على النّحل والْكرْم ولها شَرْطَانِ : ( أحدُهُما ) أنْ يُقدِّرها سُدة معْلُومة ( والشَّاني ) أنْ يُعيِّنَ لِلْعَاملِ حُرْءًا معْلُوماً من النّمرة ثُمّ الْعملُ فيها على صرْبِيْن عملٌ يعُودُ نفْعُهُ إلى النّمرة فهُو على الْعامل وعملٌ يعُودُ نفْعُهُ إلى الأرْص فهُو رَبِّ المال

[ فصل ] وَكُلُّ مَا أَمْكُنَ الانتهاعُ به مع بقاء عيْب صحَٰتُ إحارتُهُ إدا قُدِّرَتْ منْععتُهُ بِأَحدِ أَمْرِيْن بَمُدَةٍ أَوْ عَمل وإطْلاقُها يقْتَصِي تَعْجِيلَ الْأَخْرَة إِلاَ أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيلُ ولا تَنْظُلُ الإحارةُ

بِمَوْت أَخِدِ المُتَعَاقَدَيْنِ وَتَنْظُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الأحيرِ إلا معُدُوَانٍ .

الفصل عند المنتخالة خائِرة وهمو أن يشتَرِطَ فِي رَدُّ ضَالْتِهِ عُوصاً معْلُوماً فَإِذَا رَدُّهَا ٱسْتَخَقُ دلِكَ الْعَوْصَ المَشْرُوط .

[ فصل ] وإدا دفع إلى رحُل أرْصاً لِيرْرَعهَا وشَرَطَ لَهُ حُرْةًا معْلُوماً منْ رَبْعهَا لهُ عُرْةًا أَوْ شَرَطَ لَهُ مُعْلُوماً منْ رَبْعهَا لَمْ يحُرْ وإِنْ أكْراهُ إِبَاها بِدَهَبِ أَوْ فِصَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعاماً معْلُوماً في دمّتهِ حار .

[ فصل ] وإخباء المواتِ خَائرٌ بِشَرْطِيْنِ أَنْ يَكُونَ المُحْبِي مُسْلَماً وأَنْ تَكُونَ الأَرْصُ حُرَةً لَمْ يَعْرَ عَلَيْهَا مِلْكُ لِمُسْلِم وَصِعةً الْإِحْبَاءِ مَا كَانَ فِي الْعَادة عِمَارةً للمُحْبَا وَيَحِثُ بِذُلُ المَاءِ بِثلاثةِ شَرَائِطَ أَنْ يَغْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَأَنْ يَحْتَاحَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِي مِثْرٍ أَوْ عَيْنٍ .

[ فصل ] وَالْوَقْفُ جَائِرٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعْ نَفَاءِ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مَوْخُودٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مَوْخُودٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ وَأَنْ لَا يَكُونَ غِي مَحْظُودٍ وَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَاجِيرِ أَوْ تَسْوِيَةٍ أَوْ تَقْصِيلٍ .

[ فصل ] وَكُلُّ مَا جَار تَبْعُهُ خَارَتْ هِنَهُ وَلاَ تَلْزَمُ الهِنَهُ إِلاَ الْمَنْصِ وَإِذَا قَنصَهَا المؤهُوتُ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِلْواهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا المُؤهُوتُ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِلْواهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَالِداً وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئاً أَوْ ارْفَعُهُ كَانَ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلمُرْقَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَالِداً وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئاً أَوْ ارْفَعُهُ كَانَ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلمُرْقَبِ وَلِي المُرْقَبِ وَلَي المُرْقَبِ مِنْ بَعْدِهِ .

[ فصل ] وَإِذَا وَجُدَ لُقُطَةً في مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقٍ فَلَهُ اخْذُهَا أَوْ تَرْكُهَا وَاخْذُهَا أُولَى مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ عَلَى ثِقةٍ مِنْ الْقِيام بِهَا وَإِذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُرِفَ سِتَّةَ أَشْيَاءَ وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوْكَاءَهَا وَجِنْسَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا وَيَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ثُمُّ إِذَا أَرَادَ تَمَلَّكَهَا عَرُّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِد وَفِي المَوْضِع الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَاحِبَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكُهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ وَاللُّفْطَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضُرُّبِ أَحَدُهَا مَا يَبْغَى عَلَى الدُّوَامِ فَهٰذَا حُكْمُهُ وَالثَّانِي مَا لَا يَبْغَى كَالطُّعَامِ الرَّطْبِ فَهُوَ مُخَيِّسٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَجِفْظِ ثَمَنِهِ وَالثَّالِثُ مَا يَبْغَى بِعِلَاجٍ كَالرَّطَبِ فَيَفْعَلُ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَجِفْظِ ثَمَنِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ وَجِفْظِهِ وَالرَّاسِمُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ كَالْحَيَوانِ وَهُوَ ضَرَّبَانَ حَيَوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْم ثَمَنِهِ أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوْعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ بَيْعِهِ وجِفْظِ ثَمَنِهِ وَحَيَوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فإنْ وَجَدَّهُ نِي الصَّحْرَاءِ تَرَكَّهُ وَإِنْ وَجَدَّهُ فِي الْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيه .

[ فصل ] وَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيَتُهُ وَكَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَلَا يُقَرُّ إِلَّا فِي يَدِ أَمِينِ فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالُ أَنْفَقَ عَلَى الْكِفَايَةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُّ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُّ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالُ إِنْ لَمْ يُوجَدُّ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ النَّالَ .

[ فصل ] وَالْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ وَيَسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ قَامَ بِالأَمانَةِ فِيهَا وَلَا يَضْمَنُ إِلاَ بِالتَّعَدِّي وَقَوْلُ المُودَعِ مَقْبُولُ في رَدِّهَا عَلَى

المُودِع وَعَلَيْهِ أَنَ يَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وَإِذَا طَولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا خَتَى تَلِفَتْ ضَمِنَ .

### كِتَابُ الْفَرَائِض وَالْوَصَايَا

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةً : الْإِبْنُ وَابْنُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ تَرَاحَى وَالْعَمُ وَابْنُ الْأَجِ وَإِنْ تَرَاحَى وَالْعَمُ وَابْنُ الْأَعْمِ وَالْمَعْتِقُ ، وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النَّسَاءِ الْعَمْ وَإِنْ تَبَاعَدَ وَالزُّوْجَةُ وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ، وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النَّسَاءِ سَبْعُ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَالْأَمُ وَالْجَدَّةُ وَالْاَحْتُ وَالزُّوْجَةُ وَالْمَوْلاَةُ الْمِنْتَةُ ، وَمَنْ لاَ يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةً : الزَّوْجَانِ وَالْأَبْوَانِ وَوَلَدُ المُعْتِقَةُ ، وَمَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةً : الْعَبْدُ وَالمُدَبَّرُ وَأَمُ الْوَلَدِ الصَّلْبِ ، وَمَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالِ سَبْعَةً : الْعَبْدُ وَالمُدَبَّرُ وَأَمُ الْوَلَدِ الصَّلْبِ ، وَمَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةً : الْعَبْدُ وَالمُدَبِّرُ وَأَمُّ الْوَلَدِ الصَّلْبِ ، وَمَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالِ سَبْعَةً : الْعَبْدُ وَالمُدَبِّرُ وَأَمُّ الْوَلَدِ السَّاكِ وَالْمَرْتَدُ وَأَهْلُ مِلْتَيْنِ وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْإِبْنُ ثُمُ الْنَالِ وَالْمُولَى الْمُعْتِقُ مَا الْأَحْ لِلاَبِ مُ الْمُؤْلِى الْمُعْتِقُ . النَّهُ فَلَ التَرْبَيبِ اللَّهُ فَلْ التَوْلِي المُعْتِقُ . المُعْتِقُ . المُعْتِقُ . الْعَمْ عَلَى هذَا التَرْبَيبِ اللّهُ الْمُولُى المُعْتِقُ . المُعْتِقُ الْمُؤْلَى المُعْتِقُ . والْعُلْمُ المُعْتِقُ . والْمُعْتِقُ . والْعُلْمُ المُعْتِقُ . والْعُلْمُ المُعْتِقُ . والْمُعْتِقُ . والْعُلْمُ المُعْتِقُ . والْعُلْمُ المُعْتِقُ . والْمُعْتِقُ . والْمُعْتِقُ الْعُلْمُ المُعْتِقُ المُعْتِقُ . والْعُلْمُ المُعْتِقُ المُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِلَا الْمُعْتِقُ الْمُ

[ فصل ] وَالْفُرُوضُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى سِئَةُ النَّصْفُ وَالسُّدُسُ فَالنَّصْفُ فَرْصُ النَّصْفُ وَالسُّدُسُ فَالنَّصْفُ فَرْصُ خَمْسَةِ الْبِنْتُ وَسَنَّ الْابْنِ وَالْأَحْتُ مِنَ الْابِ وَالْأَمْ والْأَحْتُ مِن الْابِ وَالْأَمْ والْأَحْتُ مِن الْابِ وَالْأَمْ والْأَحْتُ مِن الْابِ وَالزَّوْجُ إِدَا لَمْ يَكُنُ مِعَهُ وَلِدُ وَالرَّنْعُ فَرْصُ اثْنِيلَ الرَّوْحُ مِع الْولِدِ أَوْ وَلِدَ الْإِنْ وَهُو فَرْضُ الرَّوْحَةِ وَالرَّوْحَةِ وَالرَّوْحَةِ مَع الْولَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِنْنِ وَالنَّمُنُ فَرْضُ الزُّوْجَةِ وَالرَّوْجَاتِ مَعَ الْولَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِنْنِ وَالنَّانِ فَرْضُ الزُّوْجَةِ وَالزُّوْجَاتِ مَعَ الْولَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِنْنِ وَالنَّانِ فَرْضُ الزُّوْجَةِ وَالزُّوْجَاتِ مَعَ الْولَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِنْنِ وَالنَّانِ فَرْضُ الرَّوْجَةِ وَالزُّوْجَاتِ مَعَ الْولَدِ أَوْ وَلَدِ الْآبِ وَالْأَمْ

وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالنُّلُتُ فَرْضُ اثْنَتَيْنِ الْأُمُّ إِذَا لَمْ تُحْجَبُ وَهُوَ لِلْأَنْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ الإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمُّ وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةِ الْأُمُّ مَمَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْأَبْنِ أَوِ آثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَهُوَ لِلْجِدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمُّ وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَهُوَ لِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخْتِ مِن الْأَبِ وَالْأُمُّ وَهُوَ فَرْضُ الْآبِ مَمَ الْوَلَد أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَفَرْضُ الْجَدُّ عِنْدَ عَدَم الْآب وَهُوَ فَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمُّ وَتُسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ بالإب وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمُّ مَعَ أَرْبَعَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَالَّابِ وَالْجَدُّ وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِللَّابِ والْأُمُّ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْإِبْنِ وَابْنِ الإِبْنِ وَالْآبِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهُوْلَاءِ النَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ لِللَّابِ وَالْأُمُّ وَأَرْبَعَةً يُعصُّبُونَ أَخُوتِهِمُ الْإِبْنُ وَابْنُ الْإِبْنِ وَالْأَخْ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ وَالْأُخْ مِنَ الْأَبِ وَأَرْبَعَةً يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَبَنُو الْأَعْمَامِ وَبَنُو الْآخِ وَعَصَبَاتُ المَوْلَى المُعْتِقُ .

[ فصل ] وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالمَعْلُومِ وَالمَجْهُول وَالمُوجُودِ وَالمَعْدُومِ وَهِيَ مِنَ النُّلُثِ فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْورَقَةِ وَالمَعْدُومِ وَهِيَ مِنَ النُّلُثِ فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْورَقَةِ وَتَصِعُ وَلاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ بَجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَقَةِ وَتَصِعُ الْوَصِيَّةِ مِنْ كُلُّ بَالِغِ عَاقِلٍ لِكُلُّ مُتَمَلِّكٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَتَصِعُ الْوَصِيَّةُ إِلَى مِنِ آجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ الإسلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْامَانَةُ .

# كِتَابُ النُّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ والْقَضَايَا

النَّكَاحُ مُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَجُوزُ للْحُرَّ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ أَنْنَيْنِ وَلاَ يَنْكِحُ الْحُرُّ امَةً إِلاَ بِشَرْطَيْنِ مَدَاقِ الْحُرَّة وَخَوْفُ الْعَنْتِ وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى المَرْاةِ عَلَى مَبْعَةِ اضْرُبِ أَحَدُهَا نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَابِزٍ وَالنَّانِي مَبْعَةِ اضْرُبِ أَحَدُهَا نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَابِزٍ وَالنَّانِي مَظُرُهُ إِلَى ذَوَاتٍ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ المُزَوَّجَةِ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا وَالنَّالِثُ نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتٍ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ المُزَوَّجَةِ فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا وَالنَّالِثُ نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتٍ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ المُزَوِّجَةِ فَيَجُوزُ إِلَى المُواضِعِ أَوْ أَمْتِهِ النَّظُرُ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيَجُوزُ إِلَى المَوَاضِعِ لَوَجْهِ وَالْمُولِ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيَجُوزُ إلَى المَوَاضِعِ النَّيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّامِ النَّظُرُ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيَجُوزُ إلَى المَوَاضِعِ النَّيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّامِ النَّظُرُ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيَجُوزُ إلَى المَوَاضِعِ النَّيْ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُواضِعِ النَّولُ لِلشَّهَاوَةِ أَوْ لِلْمُعَامِلَةِ فَيَجُوزُ إلَى المَوَاضِعِ النَّيْ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُواضِعِ النَّهُ إِلَى الْمُواضِعِ الْمَوْدُ إِلَى الْمُواضِعِ الْمَوْرُ إِلَى الْمُواضِعِ الْمَوْمِ عَلَيْهِ إِلَى تَقْلِيبِهَا .

[ فصل ] وَلا يَصِحُ عَقْدُ النَّكَاحِ اللَّهِ بِوَلِيُّ وَشَاهِدَيْ عَدْلَمْ وَالْبُلُوعُ وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ : الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالدَّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ إِلَّا أَنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذَّمْيَةِ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالذَّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ إِلَّا أَنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذَّمْيَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ وَأَوْلَى الْوُلَاةَ إِلَى إِسْلامِ الْوَلِي وَلاَ يَكَاحُ الأَمةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ وَأَوْلَى الْوُلَاةَ الأَبْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلَّةُ الل

وَيُنْكِحَهَا مَعْدَ انْقِصَاءِ عَدْتِهَا وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْنَيْ ثَيِّنَاتٍ وَأَنْكَادٍ فَالْبِكُرُ يَحُورُ للْأَبِ وَالْحَدِّ إِحْنَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَالثَّيْثُ لَا يَحُوزُ تَرْدِيحُهَا إِلَّا مَعْد مُلُوعِهَا وَإِذْبِهَا .

[ فصل ] والمُحرَّماتُ بالنصُ أَرْبع عشرة سنعُ بالسّب وهُن الْأُمُ وإِنْ علتْ والْبَعْتُ وإِنْ سُعلْتُ والْاَحْتُ والْحالةُ والْعَمةُ وسنتُ الْأَحْت وآنسان بالرّصاع الأُمُ المُرْصعةُ وَالْاحْتُ مِن الرَّصَاع وَأَرْبعُ بِالمُصَاهِرَة أَمُّ الرُّوْحةِ وَالرّبيةُ إِذَا وَحَلَ بالأُمْ وَروْحةُ الْأَبِ وَروْحةُ الْإِنْ وَوَاحدةُ مِنْ جِهَة الْحَمْع وَحَلَ بالأُمْ وَروْحةُ الْآبِ وَروْحةُ الْإِنْ وَوَاحدةُ مِنْ جِهَة الْحَمْع وَحَلَ بالأُمْ وَروْحةُ وَلا يُحْمعُ تَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَة وَعَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَة وَحَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَحَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَحَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَحَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَة وَحَمّتِهَا وَلاَتِهُ مَا الرّصاع مَا يَحْمَلُ مِن السّبُ وَالْرَقِ وَالْعَرَى وَيُرَدُ المَدْاةُ الرَّحُون وَالْحَدَام وَالْرُونِ وَالْعَرَى وَالْحَدَام وَالْحَدَام والسُرَص وَالْحَدَام والْمُون والْمُدَام والْمُون والْمُون والْمُدَام والْمُدَامِ والْمُوالِ والْمُون والْمُدَامِ والْمُدَامِ والْمُدَامِ والْمُعْتِهِ وَلِلْا مِنْ اللْمُونِ وَالْمُدَامِ والْمُرْبِي والْمُرْافِق والْمُون والْمُدَامِ والْمُون والْمُون والْمُون والْمُدَامِ والْمُون والْمُدَامِ والْمُرْفِي والْمُونِ والْمُدَامِ والْمُونِ والْمُدَامِ والْمُرْفِق والْمُرْفِي والْمُرَاقِ وَالْمُرْفِق والْمُرْفِي والْمُرْفِق والْمُون والْمُدَامِ والْمُونُ والْمُونِ والْمُونُ والْمُونِ والْمُونُ والْمُونِ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونِ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُو

[ فصل ] وَيُسْتحثُ تسْميَة المَهْرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسمُّ صَحُّ الْعَفْدُ ووحب المهْرُ سُلَاثة اشياء أَنْ يَفْرصهُ الرُّوْحُ عَلَى مَفْسِه اوْ يَفْرِصهُ الرُّوْحُ عَلَى مَفْسِه اوْ يَدْحُل بِهَا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَيْسَ لِأَقْلَ الصَّدَاق وَلا لِأَكْثِرِه حَدَّ وَيَحُوزُ أَنْ يَتَرَوَّحَهَا عَلَى مَنْعَةٍ مَعْلُومَةٍ وَيَشْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا يَضْفُ المَهْر .

[ فصل ] وَالْولِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَنَّةٌ وَالْإِحَانَة إليْها واحنةً إلاّ منْ عُدْرٍ

[ فصل ] وَالتَّسُويَةُ فِي الْفَسْمِ بَيْنَ الرُّوْجَاتِ وَاجِبَةً وَلاَ يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ المَفْسُومِ لَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِذَا أَرَادَ السُفَرَ أَفْرَعَ بَيْنَهُنْ وَخَرَجَ بِالَّتِي تَحْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةً خَصُهَا بِينَهُنْ وَخَرَجَ بِالَّتِي تَحْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيدَةً خَصُهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بَكُراً وَيِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً وَإِذَا خَافَ نُشُوزَ المَرْأَةِ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا النَّشُوزَ هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ بِالنَّشُوزِ قَسْمُها وَنَفَقَتُهَا .

[ فصل ] وَالْخَلْعُ جَائِزٌ عَلَى عِوض مَعْلُوم وَتَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلاَ رَجْعَةَ لَه عَلَيْهَا إِلاَ بِنِكَاحٍ جَدِبدٍ وَيَجُوزُ الْخَلْعُ فِي الطَّهْرِ وَفِي الْحَيْضِ وَلاَ يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ الطَّلَاقُ .

[ فصل ] وَالطَّلاقُ ضَرْبَانِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيحُ ثَلاَثَةً الْفَاظِ الطَّلاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسُّرَاحُ وَلاَ يَفْتَفِرُ صَرِيحُ الطَّلاقِ إِلَى النَّيةِ وَالنَّسَاءُ فِيهِ وَالْكِنَايَةِ كُلُّ لَفْظِ احْتَمَلَ الطَّلاقَ وَغَيْرُهُ وَيَفْتَفِرُ إِلَى النَّيةِ وَالنَّسَاءُ فِيهِ وَالْكِنَايَةِ كُلُّ لَفْظٍ احْتَمَلَ الطَّلاقَ وَعَيْرُهُ وَيَفْتَفِرُ إِلَى النَّيةِ وَالنِّسَاءُ فِيهِ ضَرْبَانِ ضَسرْبٌ فِي طَلاقِهِنْ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ وَهُنُّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ فَالسَّنَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلاقَ فِي طَهْرٍ غَيْرٍ مُجَامِعٍ فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلاقَ فِي طَهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَضَرْبُ لَيْسَ فِي الطَّلاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَضَرْبُ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَ سُنَةً وَلاَ بِدْعَةً وَهُنَّ أَرْبَعُ الصَّغِيرَةُ وَالآيِسَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمَحْمِلِ بَهَا .

[ فصل ] وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثُ تَطْلِيقاتِ وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن ويَصِحُ الْإَسْتِثْنَاءُ فِي الطَلَاق إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالصَّفَةِ وَالشَّرْطِ وَلاَ يَقَعُ الطَلَاقُ قَبْلَ النَّكاحِ وَأَرْبَعُ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُمْ الصَّبِيُّ وَالمَجنُونُ وَالنَّائِمُ وَالمُكْرَهُ.

[ فصل ] وَإِذَا طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُها مَا لَمْ تَنْفَص عِدْتُهَا فَإِنْ انْقَضَتْ عِدْتُها حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ مَا لَمْ تَنْفَص عَدْتُها فَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلُ لَهُ إِلَّا وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا نَقِيَ مِنَ الطلاقِ فَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلُ لَهُ إِلَّا بَعْدُ وُحُودٍ خَمْس شَرَائِطَ آنْقِضَاءُ عِدْتِها مِنْهُ وَتَرْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ وَدُحُولُهُ بِهَا وَإِضَائتُهَا وَنَيْنُونَتُهَا مِنْهُ وَانْقِضَاءُ عِدْتِهَا مِنْهُ وَانْقِضَاءُ عِدْتِهَا مِنْهُ .

[ فصل ] وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ رَوْحَتَهُ مُطْلَقاً أَوْ مُدَّةً تَرِيدُ عَلَى ارْنَعَةِ أَشْهُرٍ عَهُو مُول وَيُوْحُلُ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْنَعَةَ أَشْهُرٍ عَلَى ارْنَعَةِ أَشْهُرٍ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْنَعَةَ أَشْهُرٍ ثَلْى ارْنَعَةِ وَالتَّكُمِيرِ أَوِ الطلاقِ فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْخَاكِمُ .

[ فصل ] وَالطَّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرُّحُلُ لرَّوْحَته أَنْتِ عَلَيْ كَطَهْرِ أُمِّي فَإِدَا قَالَ لَهَا دلك وَلَمْ يُسْعُهُ بالطلاق صَارَ عَائداً وَلَرَمَتُهُ الْكَفَّارةُ وَالْحَفَّارةُ عَتْنُ رَفّةٍ مُؤْمةٍ سليمةٍ مِن الْعُيُسوبِ المُصرَّة بالْعمل والْحَسْبِ فإن لَمْ يحدُ فصيامُ شَهْرِيْنِ مُتنابعين فإن لَمْ يَسْتبطعُ وَالْحَسْبِ فإن لَمْ يَسْتبطعُ فَإَطْعَامُ سِتّينَ مِسْجِينًا كُلُّ مِسْجِينٍ مُدُّ وَلاَ يَجِلُ لِلْمُظَاهِرِ وَطُؤْمَا حَتَّى يُحَمِّرُ.

[ فصل ] وَإِذَا رَمَى الرُّحُلُ زَوْحَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَدْفِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبُنَةَ أَوْ يُلَاعِلَ فَيَقُولُ عِنْدَ الْحَاكِم فِي الْحَامِع عَلَى الْمُنْ فِي الْمُامِةِ فِي النَّاسِ أَشْهَدُ بِاللهِ إِلَّي لَمِلَ الصَّادِقِيلَ فِيمَا الْمُنْ فِي حَمَاعَةٍ مِلَ النَّاسِ أَشْهَدُ بِاللهِ إِلَّي لَمِلَ الصَّادِقِيلَ فيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْحَتِي فُلاَنَةً مِلَ الزُّنَا وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الرَّنَا وَلَيْسَ مني أَرْبَعَ مَرُّاتٍ وَيَقُولُ فِي الْمَرُةِ الْحَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الْحَاكِمُ وَعَلَيْ أَرْبَعَ مَرًّاتٍ وَيَقُولُ فِي الْمَرُةِ الْحَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الْحَاكِمُ وَعَلَيْ

لَعْنَةُ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خَمْسَةُ أَحْكَام سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهَا وَزَوَالُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبِدِ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى الْأَبِدِ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ فَلَاناً هَذَا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللهِ أَنَّ فَلَاناً هَذَا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَتَقُولُ فِي الْمَرَّةِ الْمَائِقِ الْحَامِسَة بَعْدَ أَنْ يَعِظَهَا الْحَاكِمُ وَعَلَي غَضَبُ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين .

[ ففسل ] والْمُعْتَدَّةُ عَلَى ضَرْتَيْنَ مُتَوَفَى عَنْهَا وَعَيْرُ مُتَوَفَى عَنْهَا وَعَيْرُ مُتَوَفَى عَنْهَا وَالْ عَنْهَا الله الله وَالله وَعَيْرُ المُتَوَفَى عَنْهَ إِلَى كَاتَ حَاللاً فَعَدَّتُهَا الرَّعَةُ اشْهُ وَعِشْرُ وَغِيْرُ الْمُتَوَفَى عَنْهَ إِلَى كَاتَ حَالِلاً فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَالِلاً وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ كَامِلاً فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَالِلاً وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةً قُرُوءٍ وَهِيَ الْأَطْهَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ الْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةً أَشْهُ وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لاَ عِدَّةً عَلَيْهَا آيَسَةً فَعِدُتُهَا ثَلاَئَةً أَشْهُ وَالْمُطَلِّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لاَ عِدَّةً عَلَيْهَا وَعِدَةُ الأَمْةِ بِالْحَمْلِ كَعِدَّةً الْمُرَّةِ وَبِالاَّقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدُ بِقُوالِي فَعَن الطَّلاقِ أَنْ وَعَن الطَّلاقِ أَنْ وَعَن الطَّلاقِ أَنْ تَعْتَدُ بِشَهْرَ وَخَمْسِ لَيالٍ وَعَن الطَّلاقِ أَنْ تَعْتَدُ بِشَهْرَ وَنِصْفِ فَإِن اعْتَدُّت بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَعَن الطَّلاقِ أَنْ تَعْتَدُ بِشَهْرَ وَنِصْفٍ فَإِن اعْتَدُّت بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى .

[ فصل ] وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرُّجْعِيَّةِ السُّكْنِي وَالنَّفَقَةُ وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرُّجْعِيَّةِ السُّكْنِي وَالنَّفَقَةُ وَيَجِبُ عَلَى لِلْبَائِنِ السُّكْنِي دُونَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَيَجِبُ عَلَى المُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُها الإِحْدَادُ وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الرَّينَةِ وَالطَّيبِ وَعَلَى المُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَالمَبْتُونَةُ مَلاَزَمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ .

[ فنسل ] وَمَنِ اسْتَحْدَثَ مِلْكَ أَمَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا خَتْى يَدْ ثَنَ إِنْ كَانَتْ مِنْ ذُوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذُوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذُوَاتِ الشَّهُودِ بِشَهْرٍ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ بِالْوَضِعِ فَوَاتِ الشَّهُودِ بِشَهْرٍ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ بِالْوَضِعِ وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمَّ الْوَلَدِ آسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالْأَمَةِ .

[ فصل ] وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْاةُ اللَّبَهَا وَلَداً صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْخُولِيْنِ وَالشَّانِي أَنْ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دَونَ الْخُولِيْنِ وَالشَّانِي أَنْ وَيَصِيرُ زَوْجُهَا أَباً لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى مُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَيَصِيرُ زَوْجُهَا أَباً لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى النَّرْويجُ النَّرُويجُ النَّرُويجُ إلَيْهَا وَإِلَى كُلُّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْويجُ إلَى المُرْضَع وَوَلَدِهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ .

[فصل] وَنَفَقَةُ الْعَمُودَيْنِ مِنَ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَينِ فَلَمّا الْوَالِدُونَ فَتجِبُ نَفَقَتُهُمْ بَشَرْطَيْنِ الفقْرُ وَالرَّمَانَةُ أَوْ الْفَقْرُ وَالْمَانَةُ أَوْ الْمَالِمُ وَوَنَ فَتجبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةٍ شَرَائِطَ الفَقْرُ وَالشَّغُرُ أَوِ الْفَقْرُ وَالشَّغُرُ أَوِ الْفَقْرُ وَالشَّغُرُ أَوِ الْفَقْرُ وَالشَّغُونَ وَنَفَقَةُ الرُّقِيقِ وَالْبَهَائِم الْفَقْرُ وَالصَّغُرُ أَوِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ أَوِ الْفَقْرُ وَالْجَنُونُ وَنَفَقَةُ الرُّقِيقِ وَالْبَهَائِم وَاجِبَّ ثَلَا يُعلِقُونَ وَنَفَقَةُ الرُّقِيقِ وَالْبَهَائِم وَاجِبَةً وَهِي مُقَدِّرَةً فَإِنْ كَانَ السَوْحُ مُوسِراً المُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةً وَهِي مُقَدِّرَةً فَإِنْ كَانَ السَوْحُ مُوسِراً فَمُدُّ اللهِ مَنْ الْأَدْم وَالْكِسُوةَ مَا جَرَتْ بِهِ الْمُعْرُونَ وَيَكُسُونَهُ وَإِنْ كَانَ مُنْ عَلِبٍ قُوتِ الْبَلَدِ وَمَا يَأْتُدِمُ بِهِ الْمُعْرُونَ وَيَكُسُونَةً وَإِنْ كَانَ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ الْأَدْمِ وَالْكِسُوةَ مَا جَرَتْ بِهِ الْمُعْرُونَ وَيَكُسُونَهُ وَإِنْ كَانَ مُتَوسُطاً فَمُدُّ وَنِصْفَ وَمِنَ الْأَدْمِ وَالْكِسُوةِ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَ مُتَوسُطاً فَمُدُّ وَنِصْفَ وَمِنَ الْأَدْمِ وَالْكِسُوةِ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَتُ مِمُنْ يُخْءَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا وَإِنْ قَالَتُ مِمْنُ يُخْءَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا وَإِنْ قَالَتُ مِمْنُ يُخْءَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا وَإِنْ قَالَمُ وَمُنَا لَاكَاتِ وَكَذَلَكَ إِنْ أَعْمَلُهُ الْمُعْرَا بِالصَّدَاقِ قَبْلَ

الدُّخُولِ.

[ فصل ] وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَنَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدُ فَهِيَ أَخَقُ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ ثُمَّ يَخَيُّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا آخْتَارَ سُلَّمَ إِلَيْهِ وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعُ الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالأَمَانَةُ وَالإَمَانَةُ وَالإَمْانَةُ وَالإَمْانَةُ وَالإَمْانَةُ وَالْإِمَانَةُ مِنْهُا شَوْطُ سَقَطَتُ

## كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضُرُب عَمْدٌ تَحْضٌ وَخَطَأً مَحْضٌ وَعَمْدُ خَطَأُ فَالْهَمْدُ المحْضُ هُوَ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً وَيَغْصِدُ قَتْلَهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِ فإنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَّةٌ مُغْلِّظَةً حَالَّةً في مَالِ الْقَاتِلِ وَالْخَطَّأُ المحْضُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيُصِيبُ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةً مُخَفِّفَةً عَلى الْعَاقِلَةِ مُؤَجِّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَمْدُ الْخَطَإِ أَنْ يَقْصِدَ ضَرَّبَهُ بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَمُوتُ فَلاَ قُودَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ دِيَةً مُغَلَّظَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجُّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ أَذُ يَكُونَ الْفَاتِلُ بَالِغاً عَاقِلًا وَأَنْ لَا يَكُونَ وَالِداً لِلْمَقْتُولِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرِ أَوْ رِقٌ وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَكُلُّ شُخُصَيْنَ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ بَعْدَ الشُّرَائِطَ المَذْكُورَةِ اثْنَانِ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْإِسْمِ الْخَاصُّ ، الْيُمْنِي بِالْيُمْنِي ، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ الطُّرَفَيْن

شَلَلٌ ، وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ مِنْ مِفْصَل فَفِيهِ الْفَصَاصُ ، وَلاَ قِصَاصَ فِي الْجُرُوحِ إِلاَّ فِي المُوضِحَةِ .

[ فصل ] وَالدُّيَّةُ عَلَى ضَرْبَيْن مُغَلِّظَةٌ وَمُخَفِّفَةً فَالْمُغَلِّظَةُ مِاثَةً مِنَ الإبلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادِهَا ، وَالمَخَفُّفَةُ مِائَة مِنَ الإبل عِشْرُونَ حِفَّةً وَعِشْرُونَ جَــذَعَةً ، وَعِشْـرُونَ بِنْتَ لَبُـونِ ، وَعِشْـرُونَ آبْنَ لَبُـونِ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْإِسِلُ آنْتُقَلَ إِلَى قِيمَتِهَا ، وَقِيلَ يُنْتَقَلُّ إِلَى أَلْفِ دِينَار ، أَوِ آثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهُم ، وَإِنَّ غُلِّظَتْ زِيدَ عَلَيْهَا الثُّلْثُ وَتُغَلِّظُ دِيَةً الْخَطَإِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِم مَحْرَم ، وَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ وَدِيَةُ الْيَهُودِيُّ وَالنُّصرَانِيُّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمَسْلِمِ وَأَمَّا المَجُوسِيُّ فَفِيهِ ثُلُثًا عُشر دِيَةً الْمُسْلِمُ وَتَكْمُلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْجُفُونِ الْأَرْبَعَةِ وَاللَّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَذَهَابٍ الْكَلَام وَذَهَابِ الْبَصِيرِ وَذَهَابِ السُّمْعِ وَذَهَابِ الشُّمُّ وَذَهَاب الْعَقْلِ وَالذُّكُرِ وَالْأَنْفَيْيْنِ وَفِي المُوضِحَةِ وَالسُّنُّ خَمْسٌ مِنَ الإبل وَنِي كُلُّ عُضُو لَا مُنْفَعَةً فِيهِ حُكُومَة وَدِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَدِيَةُ الْجَنِين الْحُرِّ غُرَّةً عَبْدً أَوْ أَمَةً وَدِيَةً الْجَنِينِ الرَّقِيقِ عُشرٌ قِيمَةِ أُمَّهِ .

[ فصل ] وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى الدَّمِ لَوْثُ يَفَعُ بِهِ فِي النَّفْسِ مِدْقُ الْمُدَّعِي حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ يَمِيناً وَاسْتَحَقَّ الدَّيَةُ وَإِنْ صِدْقُ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ يَمِيناً وَاسْتَحَقَّ الدَّيَةُ وَإِنْ وَسِ

لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْتُ فَالْيَمِينُ عَلَى المدّعىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى قَاتِلِ النّفسِ المحرّمةِ كَفّارة عِنْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ المُضرّةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ .

### كِتَابُ الْحُدُودِ

وَالزَّانِي عَلَى ضَرَّبَيْنِ مُخْصَن وَغَيْرُ مُخْصَن فَالمحْصَنُ حَدُّهُ لَرُجُمُ ، وَغَيْرُ المحْصَنِ ، حَدُّهُ مِاثَةُ جَلْدَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَام ، إلَى لَرُجُمُ ، وَغَيْرُ المحْصَنِ ، حَدُّهُ مِاثَةُ جَلْدَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَام ، إلَى مَسَافَةِ الْفَصِرِ وَشَرَائِطُ الْإِحْصَانِ أَرْبَعُ الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَوَجُودِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُما نِصْفُ حَدً وَوَجُودِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُما نِصْفُ حَدً الْحُرُّ وَحُكُمُ الزِّنَا ، وَمَنْ وَطِيءَ الْحُرُّ وَحُكُمُ الزِّنَا ، وَمَنْ وَطِيءَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ عُزُر وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ .

[ فصل ] وَإِذَا قَذَفَ غَيْرُهُ بِالزُّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بِفَهَانِيَةِ شَرَائِطَ ، ثَلَاثَةً مِنْهَا فِي الْقَاذِفِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلاً ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلاً ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ وَالِداً لِلْمَقْدُوفِ ، وَخَمْسَةً فِي المَقْدُوفِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً بَالِغاً عَاقِلاً حُرًّا عَفِيفاً وَيُحَدُّ الْحُرُّ ثَمانِينَ وَالْعَبْدُ يَكُونَ مُسْلِماً بَالِغاً عَاقِلاً حُرًّا عَفِيفاً وَيُحَدُّ الْحُرُّ ثَمانِينَ وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ ، وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِفَلاَئَةٍ أَشْيَاءَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ عَفْوُ المَقَذُوفِ أَو اللّهَانُ في حَقَّ الزُّوْجَةِ .

[ فصل ] وَمَنْ شَرِبَ خَمْراً أَوْ شَرَاباً مُسْكِراً يُحَدُّ أَرْبَعِينَ وَيَجُورُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ امْرَيْنِ بِالْبَيِّنَةِ أَو الْإِقْرَارِ وَلاَ يُحَدُّ بِالْقَيْءِ وَالإِسْتِنْكَاهِ . [ فصل ] وَتُقطّعُ يَدُ السَّارِقِ بِفَلاَثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلاً وَأَنْ يَسْرِقَ نِضَاباً قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلاَ شُبْهَةَ فِي مَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَتُقْطَعُ يَدَهُ الْيُشْنِي مِنْ مِفْصَلِ الْكُوعِ فَإِنْ سَرَقَ ثَالِنَا قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِنَا قُطِعَتْ يَجُلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ رَابِعاً قُطِعَتْ رَجُلُهُ الْيُمْنِي فَإِنْ سَرَقَ مَشَرَقَ مَهُ الْيَعْمُ وَالْ سَرَقَ مَالِكُ عُزَرَ وَقِيلَ يُقْتَلُ صَبْراً .

[ فصل ] وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِنْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا تُقَطِّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافِ فَإِنْ أَخَذُوا الْمَالُ وَلَمْ يَقْتُلُوا حُبِسُوا وَعُزَّرُوا وَمَنْ أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا حُبِسُوا وَعُزَّرُوا وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ وَأَخِذَ بِالْحُقُوقِ .

[ فصل ] وَمَنْ قَصِدَ بِأَذَى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيمِهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقُتِلَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابِّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ وَاللَّهِ عَلَى مَا الدَّابِّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ وَاللَّهِ عَلَى مَا الدَّابِةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ وَاللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[ فصل ] وَيُقَاتَلُ أَهُلُ الْبَغْيِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونُوا في مَنْعَةٍ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأُويلُ مَنْعَةٍ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأُويلُ سَائِعٌ وَلاَ يُقْتَسِلُ أَسِيرُهُمْ وَلاَ يُغْنَمُ مَسَائِهُمْ وَلاَ يُدَفَّفَ عَلَى جَرِيجِهِمْ .

[ فصل ] وَمَنْ ارْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ ثَلَاثاً فإنْ تَابَ وَإِلَّا قَبِلُ وَلِمُ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُدُفَنْ في مُقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . قُتِلَ وَلَمْ يُدْفَنْ في مُقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ .

[ فصل ] وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَن يَتُرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ المُرْتَدُ ، وَالشَّانِي أَنْ يَتُرُكَهَا خَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا فَيُسْتَتَابُ فإنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا كَسَلًا مُعْتَقِداً لِوُجُوبِهَا فَيُسْتَتَابُ فإنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ .

### كِتَابُ الْجِهَادِ

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْجِهَادِ سَبْعُ خِصَالٍ : الإسلامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالصَّحَة وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ وَمَنْ الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالصَّحَة وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ وَمَنْ أَسِرَ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : ضَرْبٌ يكُونُ رَقِيقاً بِنَفْسِ السَّني وَهُمُ وَهُمُ الصَّبْيَانُ وَالنِّسَاءُ ، وَضَرْبُ لاَ يَرِقُ بِنَفْسِ السَّني وَهُمُ اللَّبِيانُ وَالنِّسَاءُ ، وَضَرْبُ لاَ يَرِقُ بِنَفْسِ السَّني وَهُمُ اللَّهِ جَالُ الْبَالِمُونَ وَالْإَمَامُ مُخَيِّرٌ فِيهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْقَتْلُ وَالْإِسْتِرْفَاقَ وَالْمَنْ وَالْهَدْيَةُ بِالْمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ يَفْعَلُ مِنْ دلِكَ وَالْإِسْتُرْفَاقَ وَالْمَنْ وَالْهَدْيَةُ بِالْمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ يَفْعَلُ مِنْ دلِكَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلِادِهِ وَيُحْكُمُ لِلصَّبِي بِالإِسِلامِ عِنْدَ وُجُودِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ انْ يُسْلِم أَوْلِهِ أَوْ يُوجِدُ لَقِيطا في دَار أَنْ يُسْلِم . أَنْ يَعْمَ أَنْ وَيْهِ أَوْ يُوجِدُ لَقِيطا في دَار الْإَسْلام .

[ فصل ] وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أَعْطِيَ سَلَبَهُ وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ الله على حَمْسة اخْمَاسٍ فَيُعْظَى أَرْبَعَةُ اخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعة ويُعْطَى لِلْفَادِسِ ثَلَانَةُ أَسُهُم وَللرَّاجِلِ سَهْمُ ولا يُسْهَمُ الْوَقْعة ويُعْطَى لِلْفَادِسِ ثَلَانَةُ أَسُهُم وَللرَّاجِلِ سَهْمُ ولا يُسْهَمُ اللهَ لَمَنْ اسْتَكُملَتُ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطُ : الْإَسْلاَمُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَّةُ فَإِنِ اخْتَلَ شَرْطُ مِنْ ذَلِكَ رُضِخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهَمُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْمُ يُسْهَمُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْمَ يُسْهَمُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْمُ يُسْهَمُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْحُرَيَّةُ وَالْمُ يُسْهَمُ

لَهُ وَيُقْسَمُ لَهُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُم سَهُمُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيُعْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِح وَسَهُمُّ لِذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَلِبِ وَسَهُمُّ لِلْبَنَاءِ السَّبِيلِ . المُطَلِبِ وَسَهُمُّ لِلْبَنَاءِ السَّبِيلِ .

[ فصل ] ويُقْسَمُ مَالُ الْفَيْءِ عَلَى خَمْسِ فِرَقٍ : يُصْرَفُ خُمُسُهُ عَلَى مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَفِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ .

[ فصل ] وَشَرَائِطُ وُحُوبِ الْجِزْيَةِ خَمْسُ جِصَالٍ الْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَةُ وَالدُّكُورِيَةُ وَأَنْ يَكُونَ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْمِمُنْ لَهُ شَيْهَةً كَتَابٍ وَأَقَلُ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَيَوْخَذُ مِنَ المُتَوسَّطِ دَيازَابِ وَمَنَ المُوسِرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ الضَّيَافَةَ دينازَابِ وَمِنَ المُوسِرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ الضَّيَافَةَ مَصْلاً عَنْ مَقْدَادِ الْحَزِيةِ وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ أَنْ يُؤُدُوا الْحَزْية وأَنْ تَحْرِي عليْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلام وَأَنْ لاَ يذْكُرُوا دِينَ الْإَسْلام وَأَنْ لاَ يَذْكُرُوا دِينَ الْإَسْلام إِلَّا بحَيْدِ وأَنْ لا يَفْعِلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ وَيُعْرَفُونَ مِنْ زُكُوبِ الْحَيْلِ وَيُعْرَفُونَ مِنْ زُكُوبِ الْحَيْلِ وَيُعْرَفُونَ مِنْ زُكُوبِ الْحَيْلِ وَيُعْرَفُونَ مِنْ زُكُوبِ الْحَيْلِ وَيُعْرَفُونَ مِنْ ذُكُوبِ الْحَيْلِ وَيُعْرَفُونَ مِنْ رُكُوبِ الْحَيْلِ وَيَعْرَفُونَ مِنْ مُونَ مِنْ ذَكُوبِ الْحَيْلِ وَمُنْ الْوَنَادِ وَيُمْنَعُونَ مَنْ زُكُوبِ الْحَيْلِ وَيَعْرَفُونَ مِنْ مَنْ ذَكُوبِ الْحَيْلِ وَمِنْ الْإِنْ الْهُ فَالَهُ مَا الْمُسْلِمَ الْمِنْ الْمُعْلُونَ مِنْ مَنْ وَلَا لَوْعَلِي الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمِنْ الْمُونِ وَلَيْ لا يَفْعِلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسْلِمِ الْحَيْلِ وَسُدَّ الزَّنَادِ وَيُعْمُونَ مِنْ مُونِ مِنْ وَلَا لِي الْمُعْلُولُ مَا عَلَيْ وَالْمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلُولُ الْمُنْ الْمُونَ مِنْ مُنْ وَلَا الْمُعْلُولُ مَا فِيهِ ضَرَادً عَلَى المُسْلِمُ الْمُعْلُولُ مَا فِيهِ صَلَيْهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِ الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُنْ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِي الْمُونِ اللْمُسْلِمِي الْمُسْلِمِي الْمُولِ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُولِي الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلُولُ الْمُؤْكِونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُو

## كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِعِ

وَمَا قَدِرَ عَلَى دَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي خَلْقِهِ وَلَبْتِهِ وَمَا لَمْ يُقْدَرُ عَلَى ذَكَاتِهِ فَدَكَاتُهُ عَقْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ وَكَمَالُ الذِّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ فَكَاتِهِ فَدَكَاتُهُ عَقْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ وَكَمَالُ الذِّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ فَطْعُ الحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدْجَيْنِ وَالْمُجْزِىءُ مِنْهُمَا شَيْئَانِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَيَجُوزُ الْإصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلِّمَةٍ مِنَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَيَجُوزُ الْإصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلِّمَةٍ مِنَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَيَجُوزُ الْإصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلِّمَةٍ مِنَ

السّبَاعِ وَمِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ وَشَرَائِطُ تَعْلِيمِهَا أَرْبَعَةُ أَنْ تَكُونَ إِذَا أَرْسِلَتِ اسْتَرْسَلَتْ وَإِذَا زُجِرَت آنْزَجَرَتْ وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْداً لَمْ أَرْسِلَتِ اسْتَرْسَلَتْ وَإِذَا زُجِرَت آنْزَجَرَتْ وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْداً لَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَأَنْ يَتَكُرُّ وَلَكَ مِنْهَا فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ يَجَلُّ مَنْ الْحَدَى وَتَجُوزُ الذِّكَاةُ بِكُلُ مَا الْحَدَدَةُ لِلاَ أَنْ يُدُرَكَ حَيًّا فَيُدَكّى وَتَجُوزُ الدُّكَاةُ بِكُلُ مَا يَحْرَحُ إِلّا بِالسِّنَ وَالظَّهْرِ وَتَحِلُّ ذَكَاةً كُلُّ مُسْلِم وَكِتَابِيًّ مَا يَجْرَحُ إِلاَ بِالسِّنَ وَالظَّهْرِ وَتَحِلُّ ذَكَاةً الْجَنِينِ بِذَكَاةٍ أُمِّهِ إِلاَ أَنْ يُعْرَبُ مَنْ عَيْ فَهُو مَيْتُ إِلاَ الشَّعُورُ المُنْتَفَعَ وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيْ فَهُو مَيْتُ إِلاَ الشَّعُورُ المُنْتَفَعَ بُولًا وَيَبِي فَهُو مَيْتُ إِلاَ الشَّعُورُ المُنْتَفَعَ بُولًا وَيَبِي فَهُو مَيْتُ إِلاَ الشَّعُورُ المُنْتَفَعَ بِهَا فِي المَفَارِسُ وَالمَلَابِسِ .

[ فصل ] وَكُلَّ حَيْوَانِ اسْتَطَابَتُهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَلَالُ أَلاَ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ وَكُلَّ حَيْوَانُ اسْتَخْبَثْتُهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامُ إِلاَ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَه نَابٌ قَوِي يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَه نَابٌ قَوِي يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَه نَابٌ قَوِي يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ الطَّيُورِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِي يَجْرَحُ بِهِ وَيَجِلُ لِلْمُضْطَرُ فِي المَخْرَمَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ وَمَقَهُ وَلَنَا مَيْتَنَانِ المَخْرَمَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ وَمَقَهُ وَلَنَا مَيْتَنَانِ حَلَالَانِ النَّكِادُ وَالطَّحَالُ .

[ فصل ] وَالْأَضْحِيةُ سُنَةُ مُؤكَدَةً وِيُجْزِىءُ فِيهَا الْجَذَعُ مِنَ الْإِسِلِ وَالثَّنِي مِنَ الْبَقِرِ وَأَدْبَعُ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعُ لَا تُجْزِىءُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعُ لَا تُجْزِىءُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعُ لَا تُجْزِىءُ الْبَيْنَ مَرْضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الْبَيْنَ مَرْضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي ذَهَبَ مُخْهَا مِنَ الْهُورَاءُ الْبَيْنَ مَرْضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي ذَهَبَ مُخْهَا مِنَ الْهُسِزَالِ وَيُجْزِىءُ الْجَصْيُ وَالمَكْسُورُ الْقَرْنِ وَلاَ تُجْسِزِىءُ الْمُقُومَةُ الْأَذُنِ وَالدُّنبِ وَوَقْتُ الذَّبْحِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ إِلَى الْمَقْطُوعَةُ الْأَذُنِ وَالدُّنَبِ وَوَقْتُ الذَّبْحِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ إِلَى

غُرُود الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيُسْتَحَبُّ عِنَدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : التَّسْمِيَةُ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ بَيِيْةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالتَّكْمِيرُ وَالدُّعَاءُ بِالْقُبُولِ وَلاَ يَأْكُلُ المُضَحِّي شَيْئاً مِنَ الْاضْحِيَةِ المَنْدُورَةِ وَيَأْكُلُ مِنَ الْاضْحِيَةِ المُتَطَوِّعِ بِهَا وَلاَ يَبِيعُ مِنَ الْاضْحِيَةِ المُتَطَوِّعِ بِهَا وَلاَ يَبِيعُ مِنَ الْاضْحِيَةِ وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ .

[ فصل ] وَالْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبُّةُ وَهْيَ الذَّبِيحَةُ عَن المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُذْبَحُ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ .

## كِتَابُ السُّبْقِ وَالرُّمْيِ

وَتَصِحُ المُسَائِقَةُ عَلَى الدُّوَابُ وَالمُنَاضَلَةُ بِالسَّهَامِ إِذَا كَانَتِ المَسَافَةُ مَعْلُومَةً وَيُخْرِجُ الْعِوْضَ أَحَدُ المُسَافَةُ مَعْلُومَةً وَيُخْرِجُ الْعِوْضَ أَحَدُ المُسَافَةُ مَعْلُومَةً وَيُخْرِجُ الْعِوْضَ أَحَدُ المُسَلِقَيْنِ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا سَبَقَ اسْتَرَدُهُ وَإِنْ سُبِقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ لَهُ وَإِنْ سُبِقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ لَهُ وَإِنْ الْبَقَ أَخَذَهُ مَا لَمْ يَجُزُ إِلاَ أَنْ يُدْحِلا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلا فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ الْعِوْضَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَخْرَمُ .

## كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ

لَا يَنْعَقِدُ الْيَمِينِ إِلَّا بِاللهِ تَعَالَى أَوْ بِآسُم مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِن أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِن صِفاتِ ذَاتِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّدَقَةِ أَوْ كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا

فَأَمْرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ أَمْرَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدُهُما لَمْ يَحْنَثُ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا بَينَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدًّا أَوْ كِسُوتُهُمْ ثَوْبًا فَوْبًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ .

[ فصل ] وَالنَّذُرُ يَلْرَمُ فِى المُجَازَاةِ عَلَى مُبَاحٍ وَطَاعَةٍ كَفَوْلِهِ إِنْ شَفى آللهُ مَرِيضِي فَلِلِهِ عَلَيْ أَنْ أُصَلِّي أَوْ أَصُومَ أَوْ أَتَصَدُقَ وَيَلْرِمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ كَفَوْلِه إِنْ قَتَلْتُ فُلَامً لَلْهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ كَفَوْلِه إِنْ قَتَلْتُ فُلَامً لَلَّهُ مَلَامً مَكَامٍ كَفَوْلِهِ لَا أَكُلُ لَحْما وَلَا أَشْرَبُ لَنَا وَلَا يَلْرَمُ النَّذُرُ عَلَى تَوْلِهِ مُنَاحٍ كَفَوْلِهِ لَا آكُلُ لَحْما وَلَا أَشْرَبُ لَنَا وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ .

## كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

وَلا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلاَ مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فيه خَمْسَ عَشَرَة حَصْلَة الإِسْلامُ والْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِيَّةُ وَالدَّكُورِيَّةُ وَالْعَدَالةُ وَمَعْرِفَةُ الإِحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإِحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإَحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإَحْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الإَحْمَاعِ وَمَعْرِفَةً وَمَعْرِفَةً طَرِفٍ مِنْ لَسَال الْعرب الْاحْتلاف ومعْرِفَةُ طَرِفٍ مِنْ لَسَال الْعرب ومعْرِفَةُ تَفْسير كتاب آلله تعالى وأنْ يكول سميعا وأنْ يكول مصيراً وأنْ يكول مصيراً وأنْ يكول مصيراً وأنْ يكول كاتباً وأنْ يكول مُسْتَيْقِطاً ويُسْتحث أنْ يحلس في وسط والله في مؤصع بارد للناس ولا حاحب له ولا يقْعُدُ للقصاء في الْمَسْجِدِ وَيُسَوِّي نَسْ الْحَصْمِيْنِ في ثلاثةِ أَشْياء في المَحْلِس والله طِ الله في مؤسع بارد للناس ولا حاحب له ولا يقْعُدُ للقصاء في الْمَسْجِدِ وَيُسَوِّي نَسْ الْحَصْمِيْنِ في ثلاثةِ أَشْياء في المَحْلِس والله طِ والله طِ والله عَمْله وَيَحْتَسُ الْقَصَاء في عَشَرَةِ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْعَصْبِ وَالْحُوعِ والْعَطَس وَالْعَطَش وَشَدَّةُ الشَّهُوهُ مِي عَشَرَةٍ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْعَصَبِ وَالْحُوعِ والْعَطَس والْعَطَش وَشَدَة الشَّهُوهُ الشَّهُوهُ والْعَطَسُ وَالْحُوعِ والْعَطَس وَالْعَطَش وَشَدَة الشَّهُوهُ السَّهُ والْعَمْدُ والْعَطَش وَالْعَطَش وَالْعَطْش وَالْعَمْدَةُ الشَّهُوهُ والْعَمْدُ والْعَطَش وَالْعَطْش وَالْعَمْدُ الشَّهُوهُ والْعَمْ فَيَالْهُ والْعَلَامُ والْعَمْدُ والْعَمْدِ والْعَمْدُ والْعَمْدُ والْعَمْدُ والْعَمْدُ والْعَمْدُ والْعَمْدُ والْعَمْدُ والْعَامِ والْعَمْدُ والْعَمْدُ والْعَامِ والْعُومُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُومُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُومُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدِ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْمُعْدُ والْعُمُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُمْدُ والْعُلْعُ والْعُمْدُ والْعُمْدُو

وَالْحُزْدِ وَالْفَرَحِ المُفْرِطِ وَعِنْدَ المَرْضِ وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَفَيْنِ وَعِنْدَ النَّعُاسِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَلا يَسْأَلُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدِ كَمَالِ النَّعْوَى وَلا يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةُ الدَّعْوَى وَلا يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةُ الدَّعْوَى وَلا يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةً وَلا يُفْهِمُهُ كَلاماً وَلا يَتَعَنَّتُ بِالشَّهَدَاءِ وَلا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مِمْنُ وَلا يُفْهِمُهُ كَلاماً وَلا يَتَعَنَّتُ بِالشَّهَدَاءِ وَلا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مِمْنُ وَلا يُفْهِمُهُ كَلاماً وَلا يَقْبَلُ شَهَادَةً عَدُو عَلَى عَدُوهِ وَلا شَهَادَةً وَالدِ فَنَا لَهُ مَا اللهُ وَلا يَقْبَلُ شَهَادَةً وَالدِ لِوَالِدِهِ وَلا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضِ إِلَى قاضٍ آخَرَ فِي الشَّهَدَادِ وَلا يَقْبَلُ بَعْدَ شَهَادَةً شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ .

[ فصل ] وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إِلَى سَبْعَةِ شَرَائِطِ : الْإِسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالْذَكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ وَالْجِسَابُ فَإِنْ تَرَاضَا الشَّرِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الشَّرِيكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمُ لَمْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى أَقَلُ مِنَ اثْنَيْنِ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَةُ إِلَى قِسْمَةِ مَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ لَزِمَ الاَخَرَ إَجَابَتُهُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكة إلَى قِسْمَةِ مَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ لَزِمَ الاَخَرَ إَجَابَتُهُ

[ فصل ] وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدُّعِي بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُدُّعِي عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ لَهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي لَكُلْ عَنِ الْيَمِينِ رُدُّتُ عَلَى المُدُّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُ وَإِذَا تَدَاعَيَا فَيَ الْيَعِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اليّدِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْيُدِيهِمَا تَحَالَفَا وَجُعِلُ بَيْنَهُمَا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ فَعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى البُتُ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا عَلَى الْبُتُ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا عَلَى الْبُتُ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْبُتَا الْعَلْمِ عَلَى الْبُتُ وَالْقَلْعِ وَالْفَعْلِ فَإِنْ كَانَ نَفْيا عَلَى الْمُلْعِ فَإِنْ كَانَ الْمُلْعِ عَلَى الْبُتَ وَالْقَلْعِ وَالْقَلْعِ وَإِنْ كَانَ نَفْيا خَلْفَ عَلَى الْبُتَ وَالْقَلْعِ وَالْفَلْعِ وَالْ كَانَ نَفْيا خَلَفَ عَلَى الْبُعْلُ عَلَى الْبُعْلُ عَلَى الْبُعْلُ عَلَى الْبُعْلُ عَلَى الْبُعْلُ عَلَى الْمُلْعِ وَالْعُلُمِ وَالْعُلُهِ وَالْعُولِ الْمُلْعِ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ عَلَى الْمُلْعِ عَلَى الْمُعِ وَالْعُلْمِ عَلَى الْمُعْلِ عَلَى الْمُ الْمُ لَى الْمُلْمِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُلْعِ وَالْعُلْمِ فَعْلِ الْمُعْلِى الْمُعِمِ الْمُلْعِ فَلَا عَلَى الْمُلْعِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِ عَلَى الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِى الْمُهُمَا وَمُنْ حَلْمَ عَلَى الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

[ فصل ] وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مِمْنُ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ : الإسْلامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَةُ وَالْعَدَالَةُ وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ الصَّغَائِرِ سَلِيمَ السَّرِيرةِ مَأْمُونَ الْغَضَبِ مُحَافِظاً عَلَى مُرُوءَةِ مِثْلِهِ .

[ فصل ] وَالْحُتُوقُ ضَرْبَانِ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَحَقُ الاَدْمِيُّ فَأَمّا وَعَقُوقُ الاَدْمِيُّ فَعَلَاتُهُ أَضُرُبِ ضَرّتُ لاَ يُقْتَلُ فِيهِ إِلاَّ شَاهِدَانِ وَهُوَ الاَيَقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ وَيَطْلعُ عَلَيْهِ الرِّحَالُ وَصَرْتُ يَقْلُ فِيهِ شَاهِدَان أَوْ رَحُلُ وَامْراتَانِ أَوْ شَاهِدُ وَيَمِينُ المُدَّعِي وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ المالُ وَصَرْتُ يُقْلُ فِيهِ رحُلُ وامْراتان أَوْ أَرْبَعُ مِنْ وَهُوَ وَهُوَ مَا لاَ يَطْلعُ عَليْهِ الرِّحَالُ ، وأَمَّا حُتُوقُ الله تعالى فلا بَشُوةٍ وهُوَ مَا لاَ يَطْلعُ عَليْهِ الرِّحَالُ ، وأَمَّا حُتُوقُ الله تعالى فلا تَقْتَلُ فِيهَا السِّنَاءُ وَهُيَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُب صَرْتُ لا يُقْتَلُ فِيهِ اقلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ الرِّنَا وَصَرْبٌ يُقْتُلُ فِيهِ آثَنَانِ وهُوَ مَا سِوَى الرَّا مَنَ الْمُعْدُودِ وَضَرْبٌ يُقْتَلُ فِيهِ وَاحِدُ وَهُوَ هِلاَلُ رَمْصَانَ وَلا تُقْتُلُ شَهَادةُ المُطْلَقُ النَّمُ عَلَى المَصْرُوطُ ولا تُقْتُلُ شَهَادةُ المُطْلَقُ النَّمُ عَلَى المَصْرُوطُ ولا تُقْتُلُ شَهَادةً وَالتَرْحَمَةُ وَمَا شَهِدَ بِهَ قُلْ الْعَمَى وَعَلَى المَصْرُوطُ ولا تُقْتُلُ شَهَادةً وَالتَرْحَمَةُ وَمَا شَهِدَ بِهَ قَبْلَ الْعَمَى وَعَلَى المَصْرُوطُ ولا تُقْتُلُ شَهَادةً حَارٌ لِنَعْبِهِ نَفْعًا وَلاَ دَافِع عَنْهَا صَرَراً .

كِتَابُ الْعِتْقِ

وَيَصِحُ الْعِنْقِ مِنْ كُلِّ مَالِكِ حَاثِرِ النَّصرُّف في مَلْكَه ويفعُ بِصَرِيحِ الْعِنْقِ وَالْكِنَايَةِ مَعَ النَّيَّةِ وَإِذَا أَعْنَقَ نَعْصَ عَبْدِ عَنَى عَلْيه خَمِيعُهُ وَإِنْ أَعْنَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ وَهُوَ مُوسرٌ سَرَى الْعِنْقُ إلى ناقيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبٍ شَرِيكِهِ وَمَنْ مَلَكَ وَاحِداً مِنْ وَالِـدَيْهِ أَوْ مَوْلُودَيْهِ عَنْقَ عَلَيْهِ .

[ فصل ] وَالْوَلَاءُ مِنْ حُقُوقِ الْعِتْقِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّعْصِيبِ
عِنْدَ عَدَمِهِ وَيَنْتَقِلُ الْـوَلَاءُ عَنِ الْمُعْتِقِ إلى الذَّكُـورِ مِنْ عَصَبَتِهِ
وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَاتِ فِي الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ
الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ .

[ فصل ] وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا مِتْ فَأَنْتَ حُرُّ فَهْوَ مُدَبُّرُ يُعْتَقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي حَال ِ حَيَاتِهِ وَيَبْطلُ تَدْبيرُهُ وَحُكُمُ المُدَبِّرِ فِي حَال ِ حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ .

[ فصل ] وَالْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةُ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ وَكَانَ مَأْمُونًا مُكْتَسِباً وَلا تَصِحُ إِلا بِمَال مَعْلُوم وَيَكُونُ مُؤجَّلًا إِلَى أَحَل مَعْلُوم أَقَلُهُ نَجْمَانِ وَهْنَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لاَزِمَةٌ وَمَنْ جِهَةِ المُكَاتِبِ مَعْلُوم أَقَلُهُ نَجْمَانِ وَهْنَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لاَزِمَةٌ وَمَنْ جِهَةِ المُكَاتِبِ مَعْلُوم أَقَلُهُ فَسُخُهَا مَتَى شَاءَ وَلِلْمُكَاتِبِ التَّصَرُّفُ فِيمَا في يَدِهِ مِن جَائِزَةٌ فَلَهُ فَسُخُهَا مَتَى شَاءَ وَلِلْمُكَاتِبِ التَّصَرُّفُ فِيمَا في يَدِهِ مِن المَال وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَال الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ المَّال وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَال الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَذَاء خَميع المال .

[ فصل ] وإدا أصاب استيد أمنه موضعت مَا تنبَلَ فيه شَيْءُ من حلّق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهنها وحار له النصرف فيها بالاستخدام والوظء وإدا مات السّيد عنفت من رأس ماله فنل الدُّيُون والوصايا وولدُها من عيره بمرلتها ومن أصاب أمّة غيره ببكاح فالولد مِنها مَمْلُوكُ لِسَيدها وإنْ أصابها بشُنهة مولده منها حُرُّ وَعَليْهِ قيمتُهُ لِلسَّيد وَإِنْ مَلكُ الأَمة المُطلَقة بعد دلِك لَمْ

# تَصِرْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فِي النَّكَاحِ وَصَارَتْ أُمُّ وَلَد لَهُ بِالْوَطْءِ بِاللَّمْ اللهُ عَلَى أَحَدِ الْفَوْلَيْنِ وَاللهُ أَعْلَم .

#### ( تم الكتاب )

|            | الفهــــرس                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| ۵          | مقدمة المؤلف                                 |
| 4          | كتاب الطهارة                                 |
| 1-         | كتاب الصلاة كتاب الصلاة                      |
| ıv         | كتاب الزكاة                                  |
| ۲.         | كتاب الصيام                                  |
| 71         | كتاب الحج                                    |
| سوبو       | كتاب البيوع وغيرها من المعاملات              |
| ۳          | كتاب الفرائض والوصايا                        |
| ٣٢         | كتاب السكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا |
| ۳۸         | كتاب الجنايات                                |
| ٤.         | كتاب الحدود                                  |
| £r         | كتاب الجهاد                                  |
| ٤٣         | كتاب الصيدوالذبائع                           |
| 80         | كتاب السبق والرمي                            |
| 80         | كتاب الايمان والنذور                         |
| £Y         | كتاب الأقضية والشهادات                       |
| <b>«</b> Λ | كتاب العتق                                   |